# النباء النباء المؤلئ

الطبعة الأولى ١٤٠٨ = ١٩٨٨ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

كَالْمُولِظِياعِينَا فِي اللهِ اللهُ اللهُ

# بسم انته الرحمي الرجيم

الحسد لله رب للعالمين . والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين . سيدنا محسد الذي أرسله الله لإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور اليةين .

وبعـــد :

فن الخصائص العليا التي امتاز بها بديع النظم القرآني، المسحة اللفظية التي تتجلى في المساق القرآن و ائتلافه، اتساقاً عجيباً. و ائتلافا رائماً يسترعى الآسماع، ويستهوى النفوس.

كما تتجلى فى رصف حروفه ؛ وترتيب كلمانه ترتيباً دونه كل ترتيب ، وهذا قبس من « البناء الصوتى للبيان القرآنى ، أرجو أن ينفع الله به ؛ وأن يكون لى ذخراً يوم الدين .

وما توفيق إلا بالله عليه توكات وإليه أنيب . .؟ ( ۱۲ شعبان ۱٤٠٨ هـ المعادى الجديدة في ( ۳۰ مارس ۱۹۸۸ م

د . محمد حسن شرشر

# النغم في اللغة العربية

إن الصوت – كما يقول الجاحظ – هو آلة اللفظ ، والجوهر الذي. يقوم به التقطيع ، وبه يوجد التأليف ، ولن تسكون حركات اللسان لفظا، ولا كلاما موزونا ولامنثورا إلا بظهور الصوت، ولا تسكون الحروف. كلاما إلا بالتقطيع والتأليف(١).

والعرب يذكرون السكلام الموزون ، ويمدحـون به ، ويفضلون إصابة المقادير ، ويذمون الحروج من التعديل(٢) .

قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشى : لم تؤثر السجيع على المنثور ، وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن ؟ قال إن كلامى لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خيسلافي عليك ، ولكني أريد الغائب والحاضر ، والراهن والغابر فالحفظ إليه أسرع ، والآذان لسماعه أنشطه وهو أحق بالتقييد ، و بقلة التفلت ، وما تسكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تسكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من المنثور عشره، ولاضاع من الموزون عشره (٢) .

ولعل السر فى هذاهو ما فى الشعر من انسجام المقاطع و تواليها، بحيث تخضع لفظام خاص فى هذا التوالى ، ومتى دربت الآذان على هذا النظام الحاص ألفته و توقعته أثناء سماعها ، ومثل الوزن فى هذا مثل كل شى منظم التركيب ، منسجم الأجزاء . يدرك المرم بسهولة سر توالى أجزائه، و تركيبها خيرا ، عا يمكن أن يدرك المضطرب الآجزاء الخالى من النظام والانسجام .

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين - ۱ – ۷۹ (۲) المرجع السابق ج ۱ – ۲۲۷

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ح١٠ ــ ٢٨٨

والكلام المورون ذو النغم الموسيقي يثير فينا انتباها عجيبا،وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة ، تنسجم مع مانسمع ، لتشكون منها جميعا، تلك السلسلة المتصلة الحلقات التي لاتنبو إحدى حلقاتها عن مقاييس الآخرى ، والى تنتهى بعدد مدين من المقاطع، بأصوات بعينها، نسميها القافية، فهو كالعقد المنظوم، تتخذ الحرزة من خرزاته في موضع ما شكلا عاصاً، وحجماً عاصاً ولوناعاصاً، فإذا اختلفت في شيء من هذا، أصبحت نابية غيرمنسجمة مع نظام هذا العقد(١) .

يقول القاضي عبد الجبار : أما حسن النغم وعــفـوبة القول فما يزيد الكلام حسنا على السمع(٢) .

> (۲) المغنى ۲۰۰ (۱) مِوسِيقِي الشِّعِر ۱۳

## ظاهرة الموسيقية في اللغـة العربية

وظاهرة الموسيقية فى اللغمة العربية ، تعزى فى أغلب عناصرها إلى قلك الآمية ، حينكان الآدب ، أدب الآذن ، لا أدب العين ، وحين اعتمد القوم على مسامعهم فى الحسكم على النص اللغوى ، فاكتسبت تلك الآذان المران والتمييز بين الفروق الصوتية المدقيقة ، وأصبحت مرهفة تستريح إلى كلام لحسن وقعه أو إيقاعه ، وتأبى آخر لنبوه ؛ أو لأنه كما يعبر أهل الموسيقى نشاز .

وكما تمرن الآذان فى بيئة الاميسة ، تمرن الالسنة أيضاً ، فتنطلق من عقالها ، وقد اكتسبت صفة الذلاقة ، فلاتتعثر أو تزل أثناء النطق و تتعاون الآذن مع اللسان فى مثل تلك البيئة على إيثار العناصر الموسيقية من اللغة ، وننى العناصر النابية والتخلص منها ، ويؤدى هذا مع مرور الآيام وبشرط أن تظل الامة فى نهضتها الاجتماعية والحضارية - إلى انسجام فى أصوات المكلام وحركاته ومقاطعه ويقترب بذلك إلى نوع من الموسيقى أو الغناه (١) .

والصوت له قيمة سمعية في اللغة العربية ، فكل حرف له صوت ترجع طبقته من التنغيم إلى مخرجه من جهاز النطق. وقد قام العلماء بتشريح هذا الجهاز ، وبيان المخارج التي تنتسب إليها حروف الهجاء العربية و كأنها أو تاريعزف عليها اللسان ، فيخرج من كل وتر صوت ، فتسمع الآذان من هذا همساً ، ومن هذا جهارة ، ومن أحدها رخاوة ومن الآخر شدة ، و تأليف السكلمة من حروفها ، كتأليف اللحن من نقراته ، كل يعبر تعبيراً تحسه الآذن ، ويفسره العقل والوجدان التفسير اللائق بإيقاعه (٢) .

<sup>(</sup>١) دلالة الألفاظ ١٩٥ (٢) التكرير بين المثير والتأثير ١٩

### التلاؤم وفائدته

ومن شم فإن التلاؤم ــكما يقول الرمانى ــ نقيض التنافر ، والسبب فيه تعديل الحروف فى التأليف ، فسكلها كان أعدل ، كان أشد تلاؤما .

والفائدة فى التلاؤم حسن المكلام فى السمع وسهولته فى اللفظ، وتقبل المعنى له فى النفس ، لما يردهليها من حسن الصورة ، وطريقة الدلالة ومثل ذلك ، مثل قراءة المكتاب ، فى أحسن ما يكون من الحسط والحروف وقراءته فى أقسح ما يكون من الحرف والخط ، فذلك متفاوت فى الصورة وإن كانت الممانى واحدة .

و مخارج الحروف مختلفة ، فنها ماهو من أقصى الحلق ، ومنها ماهو من أدنى الفم ، ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك(١) .

وقد دعا قدامة بن جعفر إلىأن يكون اللفظ سهل مخارج الحروف من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة ، مع الحلو من البشاعة(٢) .

وأشاد بالسكلام الموزون، إذ يقول: فإنه لا كلام أحسن من كلام رسول الله عَيْنِيْنِيْنِ، وقد كأن يتوخى فيه مثل ذلك، فمنه ما روى عنه حاليه السلام من أنه عوذ الحسن والحسين حليها السلام حفال السلام من أنه عوذ الحسن والحسين عين لامة، وإنما أراد ملمة فلإتباع وأعيدهما من السامة والحامة، وكل عين لامة، وإنما أراد ملمة فلإتباع السكلمة أخواتها في الوزن قال: دلامة، وكذلك ما جاء عنه عَيْنِيْنِيْنِيْنِهِ، أنه قال: دخير المال سكة مأبورة، ومهرة مأمورة وفقال مأمورة من أجل موبورة، والقياس مؤمرة، وجاء في الحديث: «يرجمن مأزورات غير مأجورات، .

<sup>(</sup>١) النكت في إعجاز القرآن ٩٦ (٢) نقد الشعر ٧٤

وكذلك قوله عَلَيْكُمْ : د ارجعن مأزورات غير مأجورات ، وإنميا أراد «موزورات» من الوزر ، فقال د مأزورات ، لمحكان مأجورات طلباً للتوازن والسجع ، وهذا بما يدلك على فضيلة السجع(١).

إن الحاصية فى فصاحة هذه اللغة ، ليست فى ألفاظها ، كما أن الحمزة والطرب ، ليست فى النفات ، ولـكن فى وجوه تاليفها ، وهذا هو الفن كل اللفن فى الاسلوب ، لانه يرجع إلى الذوق الموسيقى فى حروف هذه اللغة وأجراس حروفها (٢) .

وقد أشاد أبو هلال العسكرى ، بحسن تأليف السكلام و جمال رصفه ، لذ يقول : وحسن التأليف يزيد المعنى وضوحاً وشرحاً ، ومع سوء التأليف ورداءة الرصف التأليف ورداءة الرصف التركيب شعبة من المتعمية ، فإذا كان المعنى سبيا ، ورصف السكلام رديا ، لم يو جد له قبول ، ولم تظهر عليه طلاوة ، وأذا كان المعنى و سطا ، ورصف السكلام جيداً ، كان أحسن موقعاً ، وأطيب مستمعاً ، فهو بمنزلة العقد ، إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها ، كان رائعاً في المرأى ، ولمن لم يكن مرتفعاً جليلا ، وإن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى مالا يليق بها اقتحمته العين وإن كان فائقاً ثميناً .

وحسن الرصف أن توضع الألفـــاظ في مواضعها ، وتمكن في أماكنها ،(٠) .

هذا . وقد كان منطق القوم يجرى على أصـــــل من تحقيق الحروف

<sup>(</sup>١) نقد الشعر ٨٥، والمثل السائر ج ٢١١/١

<sup>(</sup>٢) تحت راية القرآن . (٣) الصناعتين ١٦٧

وتفخيمها ، ولكن أصوات الحروف ، إنما تنزل منزلة النبرات الموسيقية المرسلة في جملتها ، كيف اتفقت ، فلا بدلها من ذلك من نوع في التركيب وجهة من التأليف ، حتى بمازج بعضها بعضاً ، ويتألف منهاشي ، مع شيء فتتداخل خواصها ، وتجتمع صفاتها ، ويكون منها اللحن الموسيق ولا يكون إلا من الترتيب الصوتى الذي يثير بعضه بعضاً على نسب معلومة ترجع إلى درجات الصوت ومخارجه وأبعاده (۱) .

إن الحروف التي هم أصوات تجرى من السمع بجرى الألوان من البصر.

و إنك تجد لتأليف اللفظة في السمع حسناً ومزية على غيرها . . كما أنك تجد لبعض النغم والآلوان حسناً يتصور في النفس، ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من جنسه، كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه (٢).

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) سر الفصاحة ٥٥

# جرس الألفاظ في البديع

والمحسن اللفظى نوع أخاذ من فن البدي ـ ع ، وثيق الصلة بموسيق الألفاظ ، فهو ليس فى الحقيقة إلا تفنناً فى طرق ترديد الآصوات فى الدكلام ، حتى يكون له نغم موسيق ، وحتى يسترعى الآذان بالفاظه ، كا يسترعى القلوب والعقول بمعانيه ، فهو مهارة فى نظم الدكلام ، وبراعة فى ترتيبا و تنسيقها ، ومهما اختلفت أصفافه ، وتعددت طرقه ، يجمعها أمر واحد ، وهو العناية بحسن الجرس ، ووقع الألفاظ فى الأسماع ، وبحى ه هذا النوع فى الشعر يزيد من موسيقاه ، وذلك لأن الأصوات التى تتكرر فى حشو البيت ، مضافة إلى ما يتسكر وفى القافية ، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم ، مختلفة الألوان ، يستمتع بها من له أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم ، مختلفة الألوان ، يستمتع بها من له دراية بهذا الفن ، ويرى فيها المهارة ، والمقدرة الفنية (۱) .

وهو ألوان ، منها الجناس ، والسجع ، ورد والعجز على الصدر .

وقد أننى الإمام عبد القاهر على الجناس والسجع الخاليان من التسكلف لأنهما حينته يخدمان المهنى \_ وذكر أن المقام قد يقتضيهما والحال قد يستده بهما ، حتى إنه لورام المتسكلم تركهما لدخل في عقوق المهنى .

يقول الإمام عبد القاهر: مثال ما جاء من السجع هذا الجيء وجرى هذا المجرى؛ في لين مقادته؛ وحل هذا المجل من القبول قول القائل(٣): للهم هب لى حمداً؛ وهب لى بحداً؛ فلا مجد إلا بفعال (٣) ولا فعال إلا عال .

<sup>(</sup>١) مو سيق الشعر ه٤

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن سعد بن عباده الخزرجي الانصاري

<sup>(</sup>٣) الفعال: بالفتح: السكرم

ولست تجد هذا الضرب يكثر في شي. ؛ ويستمر كثرته واستمراره في كلام القدماء كقول خالد (۱) ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة ؛ وبهيمة مهملة ؛ وقول الفضل (۲) بن عيسى الرقاشى : سل الأرض ، فقل من شق أنهارك ؛ وغرس أشجارك ؛ وجنى ثمارك فإن لم تجبك حواراً ؛ أجا بتك اعتباراً .

وإن أنت تقبعته من الآثر . وكلام الني عَيَّالِيَّةِ ثَنْقَ كُلِ الثّقة بوجو دك له على الصفة التي قدمت ، وذلك كقول الني عليه السلام «الظلم ظلمات يوم القيامة ، وقوله صلوات الله عليه : «لاتزال أمني بخير . مالم تر الني مغنها ، والصدقة مغرما، وقوله : يا أيهما الناس أفسوا السلام . وأطعموا الطعام . وصلوا الارحام . وصلوا بالليل والناس قيام . تدخلوا لجنة بسلام، فأنت لا تجد في جميسع ما ذكرت لفظاً اجتلب من أجل السجع . وترك له ما هو أحق بالمهني منه . وأمر به . وأهدى إلى مذهبه . ولذلك أنكر الأعرابي حين شكا إلى عامل الماء . بقوله حلات ركابي . وشققت ثيابي . وضربت صحابي فقال له العامل : «أوسجع أيضاً » إنكار العامل السجع حتى قال : فكيف أقرل ؟ وذاك أنه لم يعلم أصلح لمما أراد من هذه الألفاظ ولم يره بالسجع عند بالمني أو محدثاً في السكلام استكراها أو خارجا إلى تسكلف ، واستعال لما ليس بمعتاد في غرضه ،

وقال الجاحظ: لأنه لو قال: حلات إبلى أو جمالى أو نوقى أو بعرانى أو صرمتى(٢) لـكان لم يعبر عن خنى معناه وإنمــا حلت ركابه فكيف

<sup>(</sup>١) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم

<sup>(</sup>٢) هو الفضل بن عبد الصمد

<sup>(</sup>٣) الصرمة : القطعة من الإبل قيل : ما بين العشرين إلى الثلاثين : وقيل : ما بين الثلاثين إلى الخسين والاربعين ـــ لسان العرب .

یدع الرکاب إلى غیر الرکاب و کذلك قوله : وشققت ثیابی وضربت صحابی .

فقد تبين من هذه الجلة أن المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول هو أن المتسكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس والسجع بل قاده المعنى إليهما وعبر به الفرق(١) عليهما حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه فى شبيه بما ينسب إليه المتسكلف للتجنيس المستكره والسجع النافر(٢)

ورد العجز على الصدر فن بديمي ــ أيضاً ــ له حســنه وبهاؤه ووقع موسيقي جميل .

كقول عنترة:

فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أستى بذاك المنهل وقول جرير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعها أبشر بطول سلامة يامربسع

وقول زهير :

ولانت تفرى ماخلقت وبه حس القوم يخلق ثم لا يفرى وقول الاقيشر الاسدى:

مريسع لملى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الندى بسريسع

<sup>(</sup>١) الفرق بالتجريك: الجوف

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة ١٧

إن لرد الأعجاز على الصدور موقماً جليلا فى البلاغة وله فى المنظوم عاصة محلا خطيراً(١)

لآنه یکسب البیت الذی یکون فیه آبه ویکسوه رونقاً ودیباجه ویزیده ماثیة وطلاوة(۲)

<sup>(</sup>١) الصناعتين ٤٠٠

<sup>(</sup>٢) الممدة ح ٢ - ٤

# النسق القرآني البديع

هذا. وقد نزل القرآن السكريم بلسان عربي مبين ، لسان موسيق قستمع الأسماع بلفظ كلماته ، وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص وتتردد في كلماته مقاطع بعينها فتستريح إلى ترددها الآذان ، وكل هذا يحسب الكلام جالا وكالا(۱) .

وأسلوب القرآن يجرى على نسق بديع، خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب، ويقوم في طريقته التعبيرية على أساس مباين للمألوف من طرائقهم.

إن جميع الفنون التعبيرية عند العرب، لا تعدو أن تسكون نظها أو نشرا، وللنظم أعاريض وأوزان محسددة معروفة، وللنثر طرائق من السجع والإرسال وغيرهما مبينة ومعروفة.

والقرآن الكريم ليس على أعاريض الشعرفي رجزه، ولا في قصيره، وليس على سنن النثر المعروف في إرساله، ولا في تسجيعه إذ هو لا يلتزم المواذين المعبودة، في هذا ولا ذاك، ولكنك مع ذلك، تقرأ بضع آيات منه، فتشعر بتوقيع موزون، ينبعث من تتابع آياته، بل يسرى في صياغته، وتجد في تركيب حروفه تنسيقا عجيبا، بين الرخو منها والشديد، والجمور والمهموس، والممدود والمقطوع.

ومهما طفت بنظرك فى جوانب كتاب الله تعالى، ومختلف سوره، وجدته مطبوعا على هدا النسق العجيب، فمن أجل ذلك تحير العرب ف أمره، إذ عرضوه على موازين الشعر، فوجدوه غير خاضع لأحكامه،

<sup>(</sup>١) موسيقي الشعر ٣٢٨

وقارنوه بفنون النثر ، فوجدوه غير لا حق بالممهود من طرائقه ، فكان أن انتهى المنصفون منهم بأنه تنزيل من رب العالمين(١) .

يقول الرمانى: إن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة ، منها الشعر ، ومنها السجع ، ومنها الخطب ، ومنها الرسائل ، ومنها المنشور الذى يدور بين الناس فى الحديث ، فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة ، لها منزلة فى الحسن تفوق به كل طريقة ، ولو لا أن الوزن يحسن الشعر ، لنقصت منزلته فى الحسن نقصاناً عظيا ، ولو عامل من الكتان باليد ، من غير آلة ولا حف (٢) مايفوق الدبيقى (٣) ، فى المين والحسن ، حتى لا يشك من رآه ، أنه أرفع الثياب الدبيقية التي بلغت فى الحسن انهاية ، لكان معجزآ .

ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف في الطباع ، الذي من شأنه أن يحسن الكلام بما يفوق الموزون فهو معجز (؛) .

وما من عالم أو بليغ ، إلا وهو يعرف ذلك ، ويعد خروج القرآن من أساليب الناسكافة دليلا على إعجازه وعلى أنه ليس من كلام إنسان (٠) .

فهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يذهب إلى بيت أخته ليبطش بها بعد أن نما إلى سممه ، أنها وزوجها قد أسلما ، ولكنه حين يقرأ الصحيفة التى بيدها ، وفيها آيات من سورة طه ، لم يستطع الوقوف أمام بيان القرآن ، وروعة نظمه ، فسرعان ماسكن غضبه ، وهدأت نفسه ،

<sup>(</sup>١) الإعجاز في نظم القرآن ٦٦ (٢) الحف: المنسج

<sup>(</sup>٣) الدبيق: نوع من الثياب الرقيقة ينسب إلى بلدة مصرية اسمها دبيق.

<sup>(</sup>٤) النكت ف أعجاز القرآن ١١١

<sup>(</sup>a) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ٢٢٩

وقال : ما أحسن هـذا السكلام وأكرمه .. دلنى ياخباب على محمد ، حتى. آتيه فأسلم (١) .

وهذا الوليد بن المغيرة ، يسمع من النبي وَ الله توله تعالى : وحم تنزيل الكتاب من اقه العزيز العلم ، فافر الذنب ، وقابل التوب شديد العقاب ، ذى الطول ، لا إله إلا هو إليه المصير ، (٢) .

فيقول: واقله لقد سمعت منه كلاما ، ما هو منكلام الإنس ، ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمشمر ، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليملو ولا يعلى عليه ، وما يقول هذا بشر (٣) .

وهذا عتبة بن ربيعة يسمع من الني ﷺ .

د بسم الله الرحمن الرحيم . حم · تـنزيل من الرحمن الرحيم ، كتاب
 فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم
 لا يسممون . وقالوا قلوبنا أكنة بما تدعونا إليه (٤) .

ثم مضى رسول الله بَيْنَا فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ، وألق يديه خلف ظهره ، معتمداً عليها بسمع منه ، ثم انتهى رسول الله مَيْنَالِيِّهِ إلى السجدة منها فسجد ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك .

فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال ابعضهم لبعض : نحلف بالله ، لقد جاءنا أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا : ماورامك

<sup>(</sup>۱) تفسیر القرطی ۲۰۶ (۲) سورة غافر ۱- ۲-۳

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي طبعة دار الشعب ٥٩٦٥

<sup>(</sup>٤) فصلت ١ - ٤

يا أبا الوايد؟ قال: ورائى أنى قد سمعت قوله والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالسكهانة، يامعشر قريش، أطيعونى واجعلوها نى، وخلوا بين هدا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكون لقوله الذى سمعت منه نبأ عظم (١).

إن المسحة اللفظية التي أمتاز بها بديع نظم القرآن من خصائصه العليا ، وهذه المسحة تتجلى في اتساق القرآن وائتلافه ، في حركاته وسكناته ومداته وغناته، واتصالاته وسكناته اتساقا عجيبا، وائتلافا رائعاً، يسترعى الأسماع، ويستهوى النفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أى كلام آخر من منظوم ومنثور .

إن من ألقى سممه إلى بحموعـة القرآن الصوقية ، يشعر من نفسه ولو كان أعجمياً لا يعرف العربية ، بأنه أمام لحن غريب وتوقيع عجيب ، يفوق فى حسنه وجاله ، كل ما عرف من توقيـع الموسيقى وترنيم الشعر ؛ لأن الموسيقى تقشابه أجراسها ، وثنقارب أنفامها ؛ فلا يفتأ السمع أن يمجها ، ولأن الشعر تتحد فيه الأوزان ، وقتشابه القوافى فى القصيدة الواحدة غالباً وإن طالت على تمط يورث ساممه السام والملل ، بينا سامع لحن القرآن ، لا يسام ولا يمل ، لأنه يتنقل فيه دائماً بينا لحان متنوعة وأنفام متجددة ، على أوضاع مختلفة . يهز كل وضع منها أو تار القلوب وأعصاب الأفئدة (٢) .

كا تتجلى المسحة اللفظية \_ أيضاً \_ فى رصف حروفه . وترتيب كلماته ترتيباً دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه النباس فى كلامهم .

(٢ ـ البناء الصوتى)

<sup>(</sup>١) سيرة ان هشام ح ١ - ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) مناهل العرفان ح٢ ــ ٣٠٩

والقرآن الـكريم يمثـل وحدة موسيقية لا تخضع لوزن الشمر ؛ بل لوزن الوجدان والنفس (٢)

يقول الرافعى : فإنه إنما يسمع ضربا خالصاً من الموسيقى اللغوية فى السجامه ، والمراد نسقه ، واتزانه على أجزاء النفس ، مقطعاً مقطعاً . ونبرة نبرة كأما توقعه توقيعاً ولا تتلوه تلاوة ، وماأسلم عمر بن الخطاب على شدته وعنفه إلا حين رق للقرآن(٣) .

إن القرآن الكريم حين تقرؤه . تحس منحروفه وأصواتها وحركاتها ومواقع كلاته كلام يخرج من ومواقع كلاته وطريقة نظمها ومداورتها للعنى . بأنه كلام يخرج من نفسك و بأن هذه النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتا واستحال كل ما فيك من قوة الفكر والحس إليها وجرى فيها مجرى البيان فصرت كأنك على الحقيقة مطوى في لسانك (٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج٧ - ٣١٣

<sup>(</sup>٢) الإعجاز الفني في القرآن ٢٢٢ يـ

<sup>(</sup>٣) إعجاز القرآن ٢٤١

<sup>(</sup>٤) المرجح السابق ٢٥٢

# التلاؤم في القرآن الكريم

الأسلوب القرآني يحمل طابعاً ؛ لا يلتبس معه بغيره ؛ ولا يجعل طامعاً عطمع أن يحوم حول حماه ؛ بل يدع الاعناق تشر ثب إليه ؛ ثم يردها فاكسة الاذقان على الصدور .

إن أول ما يلاقيك ويسترعى انتباهك من أسلوب القرآن الـكريم ؛ خاصية تأليفه الصوتى في شكله وجوهره .

دع القارى، المجود ، يقرأ القرآن، يرتله حق ترتيله ، نازلا بنفسه على هوى القرآن وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه ، ثم انتبذ منه مكانا قصيا ، لا تسمع فيه جرس حروفه ، والكن تسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغناتها و اتصالاتها وسكتاتها ، ثم ألق سممك إلى هذه الجموعة الصوتية ، وقد جردت تجريداً وأرسلت ساذجة في الهواء ، فستجد منها بإزاء لحن غريب عجيب ، لا تجده في كلام آخر ، لوجرد هذا التجريد ، بالتجده في وجود هذا التجويد .

ستجد أنساقاً وانتلافا يستوعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشمر؛ على أنه ليس أبانغام المؤسيقى ولا بأوزان الشمر . وستجد شيئسا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشمر .

ذلك أنك تسمع القصيدة من الموسيقى ، فإذا هى تتشابه أحواؤها . وتذهب مذهباً متقارباً فلا يلبث سممك أن يمجها وطبعك أن يملها . إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد بينها أنت من القرآن أبداً في لحن متنوع متجدد تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل على أوضاع محتلفة يأخذ منها كل وتر من أو تار قلبك بنصيب سواء ، فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة و لا سأم ، بل لا تفتأ تطلب منه للزيد(١).

لقد جمع القرآن المكريم بين موسيق الشعر ، حيث نفعه الوزن ، والاحتزاز النفسى ، وموسيق الغثر حيث الإيقاع العميق الذي يحدثه دقة التوزيع وحسنه بين الحروف ذاتها والكلمة والعبارة والآية والسورة ، وموسيق الحس ، حيث مشاركة الحواس ، لاحتزازات النفس ، وقوة إرهافها لتموجات الموسيقى أياكان مصدرها ، وموسيقى الروح ، حيث النشوة المحادثة النابعة من بحموع أنواع الموسيقى التى سبق ذكرها، فالقرآن اكتمال لنماذج موسيقية حية في تراكيب خالدة للغة العرب(٢) .

إنك إذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا، فطرقت سممك جو اهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة ، فاجأتك منه لذة أخرى ، فى فظم تلك الحروف ورصفها ، وترتيب أوضاعها فيها بينها ، هذا ينقر ، وذلك يصفر، وثالث يهمسور ابع يجهر ، وآخر ينزلق عليه النفس ، وآخر يحتبس عنده النفس، وهم جرا، فقرى الجمال اللغوى ماثلا أمامك فى بحموعة مختلفة مؤتلفة لا كركره ولا ثرثره ، ولا رخاوة ولا معاظة ، ولا تناكر ولا تنافر وهكذا ترى كلاما ليس بالحضرى الفاتر ، ولا بالبدوى الخشن ، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية و فخامتها ، برقة الحاضرة وسلاستها ، وقدر فيه الأمران تقديراً لا يبغى بعضهما على بعض ، فإذا مزيج منهما ، كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهما ، أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل عندها تلتقى أذواقهم ، وعليها تا تلف قلوبهم .

من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني

<sup>(</sup>١) النبأ العظيم ١٠٢

<sup>(</sup>٢) الإعجاز الفني في القرآن ٢٢٢

وليس الشأن في هيف الفلاف ، إلا كشأن الأصداف ، بما تحويه من اللكاء النفيسة ، فإنه جلت قدرته ، قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشى جلائل أسراره ، بأستار لا تخلو من متعة وجمال ، ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها ، بتنافس المتنافسين فيها ، وحرصهم عليها .

انظر كيف جعل ماعثة الفذاء ، ورابطة المحبة ، قواماً لبقاء الإنسان فرداً وجماعة ، فكذلك لما سبقت كلبته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب السكريم ، قضت حكمته أن يختار لها صوانا يحببها إلى الناس بعذوبته ويغريهم عليها بطلاوته ، ويكون بمنزلة د الحداء ، يستحث النفوس على السير إليها ، ويهون عليها وعشاء السفر في طلب كالها .

لاجرم اصطفى لها من هذا اللسان العربي المبين، ذلك القالب العذب الجميل، ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبداً في أفواه الناس وآذانهم مادامت فيهم حاسة تذوق وحاسة تسمع، وإن لم يكن لا كثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره، وينفذون بها إلى بعيد غوره، وصدق الله العظيم وإنا كن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، (١).

إن نظم القرآن يجمع إلى الجهال عزة وغرابة ، وإن هذا الجهال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقه والصياع(٢) ،

وهذه الغرابة . كانت قوة أخرى . قامت بها حجة القرآن.في التحدى والإعجاز واعتصم بهـا من أيدى المعـارضين والمبدلين . وإن ذلك الجهال .

<sup>(</sup>١) الحجر ٩

<sup>(</sup>٧) النبأ العظيم ١٠٤

ماكان ليكفى وحده . فى كف أيديهم عنه . بلكان أجدر أن يغريهم به ذلك أن الناس — كما يقسول الباقلانى — إذا استحسنوا شيئاً اتبعوه و تنافسو افى محاكاته بباعث الجبلة وكذلك رأينا أصحاب هذه الصفاعة . يتبع بعضهم بعضاً فيها يستجيدونه من الأساليب . وربما أدرك اللاحق فيهم شأو السابق أو أربى عليه كما صفعان العميد بأسلوب الجاحظ وكما يصفع الكتاب والحطباء اليوم فى اقتداء بعضهم ببعض وما أساليب الناس على اختلاف طرائقها فى النثر والشعر إلا مناهل موروده ومسالك معبدة تؤخذ بالتعلم وتراض الإلسنة والاقلام عليها بالمرانة كسائر الصناعات.

فما الذى منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لالسنتهم وأقلامهم وهم شرع فى استحسان طريقته وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟

ما ذاك إلا أن فيــه منعـة طبيعيـة . كفت ولا تزال تـكفـ أيدجم عنه .

ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المفاعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه فى بنيته ، وما اتخذه فى رصف حروفه وكلما ته وجمله وآيا تهمن نظام له سمت وحده وطابع خاص به خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه فلا جرم لم يجدوا له مثالا يحال دونه به ولا سبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه وآية ذلك أن أحداً لو حاول أن يدخل عليه شيئاً من كلام الناس السابقين منهم أو اللاحقين من الحسكاء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين لافسد بذلك مزاجه فى فم كل قارىء ولجعل نظامه يضطرب فى أذن كل سامع وإذاً لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل ولنفاه القرآن عن فقسه كاينفى الكير خبث الجديد دوانه لبكتاب عزيز لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حيد (١).

<sup>(</sup>١) فصلت ٤١

إن نظم القرآن ونغمه ينبعث من كلماته وحروفه وأسلوبه فحروفه متآخية، في كلماته لها موسيقى و نغم أبه ترلها المشاعر وتسكن عندها فتطمئن النفوس والمحكمات في تآخيها في العبارات تنتج موسيقى ونغما يختص به القرآن وحده وإن أى كلام مهما يكن علو صاحبه في البيان لابد أن يكون مختلفاً عن القرآن لا يمكن أن يلحق به لانه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر (٢).

يقول الرافعي: كان العرب يترسلون أو يحلمون (٣) في منطقهم كيفها المفق لهم. لا يراءون أكثر من تسكييف الصوت دون تسكييف الحروف التي هي مادة الصوت إلى أن يتفق من هذه قطع في كلامهم تجيء بطبيعة الغرض الذي تسكون فيه أوبما تعمل لهسا المتسكلم على نمط من النظم المفرض إن لم يكنفي الغاية ففيه ماعرفوه من هذه الغاية.

فلها قرئى عليهم القرآن رأوا إحروفه في كلباته وكلباته في جمله ألحانا لغوية رائمة كأنها لا تتلافها وتناسبها قطمة واحدة . قراءتها هي توقيمها غلم يفتهم هذا للمني وأنه أمر لا قبل لهم به .

<sup>(</sup>١) النبأ العظم ١٠٦

<sup>(</sup>٢) الممجزة الكبرى ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) إعجاز القرآن ٢٤٣

و كان ذلك أبين في عجزهم حتى إن من عارضه منهم كمسيلة جنح في خرافاته إلى ماحسبه نظماً موسيقيا ،أو بابا منه وطوى عما ورا، ذلك من التصرف في اللغة وأساليها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني بأكانه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان المكابات وأجراس الحروف دون ماعداها وليس يتفق في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع (١).

اقرأ قوله تعمالی : د استوی عسملی المرش وسمخر الشمسس والقمر، (۲) .

راع قرب مخارج الحروف واعتدالها في هذه الألفاظ فالسين والتاء في لفظة داستوى، من أول الغم ومن طرف اللسان وبعدهما حرفا مدهما الواو والألف المقصورة بمسا يعطى النفس إعاقة في النطق وراحة في الأداء ، ثم لم التعبير د بعسلى ، دون فوق تلك التي تؤدى معنى العسلو؟

ذلك لآن لفظة دعلى ، تعطى المعنى على أثم وجه ، يتفاسب مع العلو المطلق الذى رسمته لفظة داستوى ، وأعجب من ذلك ، تقارب الحروف فى قوله دعلى العرش ، فالعين من أقصى الحلق . واللام من طرف اللسان وبعدها لام أخرى فى لفظة داستوى، لسكان الناطق بالحرفين يؤدى حرفا واحداً لسهولة النطق وقرب المخرج ، أى نظم يساوى ذلك التعديل والتلاؤم ؟

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) الرعد ٢

وفى الآلفاظ الثلاثة الآخرى فى قوله تعالى دوسخر الشمس والقمر ، تجد إلى جانب اللمسة الثانية فى جانب العلو المطلق ، تأتى اللمسة الثانية فى جانب العلو المنظور ، واللمستان تتجاوران وتتسقان فى السياق ، ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير . كما يقول الاستاذ سيد قطب (١) .

وبجانب هذا التجاور ، انظر لجمال ذكر الشمس بجانب القمر . وإلى رصف تلك الحروف، والكلمة الأولى تنتهى بحرف الراء ، كما في سخر والكلمة الثالثة تنتهى بما أيضا كما في لفظ القمر .

ولسكن أذكر الشمس قبل ذكر القمر لأجل ذلك التآلف في الحروف فحسب بحيث تأتى الراء في الأولى وفي الثالثة متقابلتين؟ ليس ذلك لأجل هذا بل هناك حكم لايعلمها سوى اللطيف الحبير، ولمل في تقسديم ذكر الشمس على القمر التنويه بأنعام الله بها على سائر المخلوقات.

أما حروف الألفاظ الثلاثة فعظمها من الحروف الهامسة ، كالسين فى دسخر » والشين والسين فى دالشمس ، وهذه الألفاظ مجتمعه تؤدى معنى العظمة الكاملة ، والقوة القسادرة ، وهذه الحروف فى همسها وصفيرها كأنما تتبع أحداث هذين السكو كبين العظيمين ، وسريانهما في جوانب السكون الفسيح المترامى الأطراف .

واقرأ قوله تمالى : د ولكن أكثر الناس لايؤ منون ، (٢) .

تأمل مخارج الحروف في لفظة دية منون، كيف تشكل الحروف إيحاء

<sup>(</sup>١) ف ظلال القرآن الجلد الرابع ٢٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) الرعد ١

صوتيا عذبا ، لا يمل ترداده ، إذ جاءت الخارج متناسبة في القرب والبعد، فالياء من أسفل الفكين ، والهمزة من أقصى الحلق ، والميم من الشفتين ، والبنون من طرف اللسان والواو من أعلى الشفتين دون إطباعاتهما ، حتى لا ينقطع النفس ، وحتى يظل الجرس مديداً لا يمل (١) .

والتجويد والقرتيل من مظاهر الإعجاز الموسيق ـ كما يرى الزافعي .

وأنت تتبين ذلك إذا أنشأت ترقل قطعة من نثر فصحاء العرب أوغيرهم على طريقة التلاوة في القرآن ، بما تراعى فيه أحكام القراءة ، وطرق الآداه فإنك لابد ظاهر بنفسك على النقص في كلام البلغاء ، وانحطاطه في ذلك عن مرقبة القرآن ، بل تري كأنك بهذا التحسين قد نكرت المكلام وغيرته فأخرجته من صفة الفصاحة ، وجردته من زينة الأسلوب، وأطفات رواءه ، وأنضبت ماءه ؛ لأنك تزنه على أوزان لم يتسق عليها في كل جهاته فلا تعدو أن تظهر من عيبه ما لم يكن يعيبه إذا أنت أرسلته في نهجه وأخذته على جلته .

وحسبك بهذا اعتباراً في إعجاز الفظم الموسيق في القرآن ، وأنه بما لا يتملق به أحد ، ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه ، لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه ، مناسبة طبيعية في الهمس و الجهر ، والشدة و الرخاوة ، والتفضي والترقيق ، والتفشي والترير وغير ذلك.

ولقد كان هذا النظم عينه هو الذي صنى طباع البلغاء إبعد الإسلام، و تولى تربية الذوق الموسيق اللغوى فيهم، حتى كان لهم من محاسن اللتركيب

<sup>(</sup>١) النظم القرآني في سورة الرعد ٩٩.

ف أساليبهم — مما يرجع إلى تساوق النظم و استواء التأليف — ما لم يكن. مثله للعرب من قبلهم(١) .

اقرأ قوله تعالى د والعاديات ضبحا ، فالموريات قدحا ، فالمغيرات صبحا فاثون به نقعاً فوسطن به جمعا ، إن الإنسان لربه لكنود ، وإنه على ذلك لشهيد ، وإنه لحب الحير لصديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في الصدور ، إن رجم بهم يومئذ لحبير ، (٢) .

تجد الآيات إجمالا قصيرة في جميع أجزاء السورة ، متناسبة في قصرها مع سرعة الانتقال في تصوير الحركات ، أومع إيجاز الأفسكار في التحليل النفسي .

ومقتصرة على العناصر الأساسية للجملة ، خالية من الزوائد خلو الأفكار والمشاهد من التفصيلات ، متناسبة في تنوعها وانتقالاتها مع تنوع الموضوع ، من فعلية غير مؤكدة ، إلى اسمية مؤكدة ، إلى استفهامية .

إن المرتل يشمعر لهذه الآيات، أن لها طابعاً موسيقياً واضحاً، وإذا قرأها قراءة فنية — وذلك هو الترتيل — لاحظ انقسامها إلى عدة نغات متناسبة، مع أقسام النص من الوجهة الفكرية والنحوية .

فالقسم الآول: يتألف من خمس فقرات موسيقية ، ذات نغمة واحدة تقل فيها المرود، وكل فقرة منها تتألف من كلمتين: أولاجما تحتوى على بعض المدود الطويلة، وثانيتهما وهى فاصلة الآية ، كلمة ثلاثية ، لامد إلا في آخرها وضبحا ، قدحا ، صبحا ، فقعا ، جما ، وهذه الفقرات تمثل بقلة مدودها ، وتوالى حروفها المتحركة ، حركة الخيل في عدوها ، ووقسع حوافرها ثم ارتفاعها .

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) العاديات.

أما القسم الثانى من السورة ، فهو أطول نفسا ، وأكثر مدودا ، وكأنه يشير بمدوده الطويلة إلى التأمل الطويل ، والهدوم النفسى ، وتختلف كلة الفاصلة فى هذا القسم اختلافا كبيرا ، فى جرسها الموسيق ، عن فاصلة القسم الأول كنود — شهيد — شديد .

والقسم الثالث يجمع بين المدود الطويلة في بعض أجزائه وأفلا يطم إذا ، وتو الى الحركات فيكلمات أخرى و بعثر ، . كما أن فاصلته ، تختلف عن القسمين السابقين في نبرتها ؛ وقوة جرسها وقور ، صدور ، .

ويعود القسم الأخير في نغمة هادئة ناشئة عن الممدود ؛ والميم الساكنة والتنوين ؛ إلى فاصلة تأخذ الياء من القسم الشانى . والراء من الثالث .

ويلاحظ أن لبعض ألفاظ السورة جرسا موسيقيا واضحا . مناسبا لمعناها . مثل د قدحا ونقعا ، المناسبة لوقع حوافر الخيل . وبعثر المناسبة لانتشار أجساد الموتى بعد خروجها من الأرض . ومثل د حصل ، الدالة بصادها للشددة على شدة التقصى والجمع .

فوسيق النص فى جملتها وتفصيلها . أى فى نغمة الجمل . وجرس الألفاظ . وفواصل الآيات . مناسبة للمشهد والافكار . ومقابلة لها ، وتتنوع بتنوعها ، وتنجسم انسجامها(١) .

إن الموسيقى فى السورة الكريمة ، شديدة وعنيفة ، وفيها خشونة ودمدمة وفرقعة ، وهى تناسب الجو الصاخب المعفر الذى تنشئه القيور

<sup>(</sup>١) دراسة أدبية لنصوص من القرآن ٢١

والصدور المحصل مافيها بقوة ، وجو الجحود ، وشدة الآثرة فلما أراد لهذا كله ، إطار آ مناسباً ، اختاره من الجو الصاخب المعفر ، كذلك تثيره الحيل الصاحة يأصواتها ، القادحة بحوافرها ، المفيرة مع الصباح المثيرة الغبار، فحكان الإطار من الصورة . والصورة من الإطار ، لدقة التنسيق وجمال الاختيار (۱)

إنك تجد ألفاظ القرآن الكريم مؤتلفة ، متمكنة فى النثام سردها وتناصف وجوهها ، لا ينازع لفظ واحد منها إلى غير موضعه ، ولا يطلب غير جهته من الكلام ، ولعمرى إن اتفاق هذا الإحكام العجيب ، مع غرابة الوضع ، لهو أغرب منها فى مذهب البلاغة ، وأدخل فى باب العجب لولا أن الآمر إلهى ولا عجب من قدرة الله(٢)

إنه النسق القرآنى جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا، فقد أعنى التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات إالتامة ، فنال بذلك حرية التعبير السكاملة ، عن جميع أغراضه العامة ، وأخذ في الوقت ذاته من خصائص الشعر الموسيقى الداخليـــة والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل والتقفية التي تغنى عن القولف .

وحيثها تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه ، يبرز بروزاً واضحاً في السورالقصار والفواصلالسريمة ،ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة .

اقرأ قوله تعالى : دوالنجم إذا هوى . ماضل صاحبـكم وماغوى . وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحي . علمه شديد القوى .

<sup>(</sup>١) ال صوير الفني في القرآن ١٠٦

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن للرافعي ٢٨٤

ذو مرة فاستوى . وهو بالآفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ماأوحى . ما كذب الفؤاد مارأى . أفتهارونه على مايرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة للنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة هايغشى . مازاغ البصر وماطغى . ولقد رأى من آيات ربه الكبرى . أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى . ألكم الذكر وله الآنى . تلك إذن قسمة ضيرى (۱)

هذه فواصل متساوية فى الوزن تقريبا — على نظام غير نظام الشعر العربى — متحدة فى حرف التقفية تماماً ، ذات إيقاع موسيق ، متحد تبعاً لهذا وذاك و تبعا لامر آخر لا يظهر ظهور الوزن والقافية ، لانه ينبعث من تآلف الحروف فى الكلمات و تناسق الحكمات فى الجل، ومرده إلى الحس الداخلي ، والادراك الموسيق ، الذى يفرق بين إيقاع موسيق وإيقاع . ولواتحدت الفواصل والاوزان .

والإيقاع الموسيق هنا متوسط الزمن ، تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية في الطول ، متحد تبعا لتوحد الأسلوب الموسيق ، مسترسل الروى ، كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصى ، وهذا كله ملحوظ ، وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليا مثل : د أفرأيتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الآخرى » .

فلو أنك قلت د أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة ، لاخلت القافية ولتأثر الإيقاع ، ولو قلت : د أفرأيتم السلات والعزى ومناة الآخرى ، فالوزن يختل ، وكذلك في قوله تعالى د ألسكم الذكر وله الآنثى ، تلك إذن . قسمة ضيرى ، فلو قلت : ألسكم الذكر وله الآنثى ، تلك قسمة ضيرى ، لاختل الإيقاع ، المستقيم بكلمة د إذن ،

<sup>(</sup>۱) النجم ۱ ، ۲۲

ولا يعنى هذا أن كلمة ، الآخرة ، أو كلمة ، الثالثة ، أو كلمة وإذن، زائدة لمجرد القافية أو الوزن ، فهى ضرورية فى السياق ، لنسكت معنوية خاصة ، وتملك ميزة فنية أخرى ، أن تأتمى اللفظة لتؤدى معنى فى السياق ، وتؤدى تناسباً فى الإيقاع ، دون أن يطغى هذا على ذاك أو يخضع النظم للضرورات(۱) .

إنها موسيق القرآن الكريم و نغما ته ، استوعت أسما عالمرب و استهوت نفوسهم ، ورأوا لها حلاوة ، وعليها طلاوة ، ليست من الشعر و إرف علت على أعلى مافيه ، وليست من نوع كلامهم البليغ ، و إن كافت من جنس كلامهم و إن ذلك التأليف في النغم والجرس ، مع عملو المفزى و الممنى و إحد كام التعبير ، ودقة الإحكام ، لا يمكن أن يصل إليه أحد .

يقول للشيخ محمد أبو زهرة : وقد يقول قائل ، هل هذه الانغام المؤتلفة مقصودة في ذاتها ، وهي الإعجاز ؟

فنقول: إننا مهما تحاول فى رد الإعجاز إلى أسباب، لانجد سبباً واحداً بذاته، وهو الذى اختص بالاعجاز، بل تضافرت فى ذلك الاسباب، وكل واحد منها يصلح سبباً قائماً بذاته، ولـكن نؤكد أن جرس المقاطع والحروف والحكمات والجل والفواصل وأبعادها، كل هذا فيه إعجاز للقرب عن أن يأتوا بمثلها.

ولمن الدليل على أن حرس الآيات القرآنية، بما حوت من حروف وكلمات هو من الإعجاز، أن الله تعالى أمر بترتيل القرآن، لا بمجرد القرآءة.

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن ٨٧

فقد قال تعالى: دور تل القرآن ترتيلاه(۱)، أوبين سبحانه أن ترتيل القرآن بتعليم من الله تعالى . فقد قال تعالمت كلماته : دوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنساه ترتيلا ، (۲) .

فاقله تعالى علم نبيه عِلَيْنَا ، الترتيل وهو علم أمته ذلك الترتيل ، وليس الترتيل على الترتيل وليس الترتيل بحرد القراءة ، إنما الترتيل قراءة منغمة تنغيما يظهر التناسق فى الحروف والجمل والآيات ، ويكشف معانيها ونغماتها ، وتلك هىموسيقى القرآن ، (٣)

هذا وملاحظة اتزان الإيقاع في الآيات والفواصل، تبدو واضحة في كل موضع.

إنك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب والتي تختــل، لو غيرت نظامه.

اقرأ قوله تعالى: د ذكر رحمة ربك عبده زكريا ، إذ نادى ربه نداء خفيا ، قال رب إنى وهن العظم منى ، واشتعل الرأس شيبا ، ولم أكن بدعائك رب شقيا ،(٤)

فلو حاولت مثلا أن تغير فقط ، وضع كلمة دمنى، فتجعلها سابقة لكلمة د العظم ، قال رب إنى وهن منى العظم ، لاحسست بما يشبه العكسر فى وزن الشعر ، ذلك إنها تتوازن مع د إنى ، فى صدر الفقرة هكذا:

<sup>(</sup>١) المزمل ٤ (٢) الفرقان ٣٢

<sup>(</sup>٣) الممجزة الكبرى ٢٧٨

<sup>(</sup>٤) سيم ٢ - ٤

د قال رب إنى ، د وهن العظم منى »

على أن هناك نوعاً من الموسيقي الداخلية ، يلحظ ولا يشرح ، وهو كامن فى نسيج اللفظة المفردة . وتركيب الجملة الواحدة ، وهو يدرك بحاسة خفية ، وهبة لدنية .

وهكذا تتبدى تلك الموسيقي الداخلية ، في بناء التعبير القرآفي موزونة بميزان شديد الحساسية ، تمليه أخف الحركات والاهتزازات(١)

إن نغمات الحروف متلائمة بعضها مع بعض فى السكلمة ، والسكلمات يتألف نغمها بعضها مع بعض فى الجل يتآلف نغمها بعضها مع بعض فى المحرب فى المحرب في القرآن السكريم، فإن الآية تتضافر ألفاظها فى نغم هادى م ، إن كانت الآية فى تبشير ، كما تتلام نغما تها قوية إذا كانت فى إنذار أو وصف عذاب .

### اقرأ قوله تعالى :

« هل أتاك حديث الفاشية . وجوه يومئذ خاشمة عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية ، ليس لهم طعام إلا من ضريع ، لايسمن ، ولا يفنى من جوع ، وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية . في جنة عالية ، لاتسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، و عارق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة ، (۲) .

تجد فى هذه النصوص وصفين لأمر بن متباينين ، أولهما : وصف

(٣ - البناء الصوتى)

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن ٩٠

<sup>(</sup>٢) الماشية ١ -- ١٦

الجحيم وأصلها ، وتجد فيه الألفاظ والمعـــانى والنغم ، كله يلقي بالألم في النفس ، والحوف من العذاب الشديد ، والمصير العتيد .

والثانى وصف النعيم وأهله ، وترى فيها الراحة ، والاطمئنانوالقرار والسعادة ، ويشترك فى هذا ألفاظ وجمل ومعان ، ونغم حتى كأنك ترى لا تسمع (١) .

وانظر إلى تنسيق الإطار والنطاق ، مع الصورة والمشهد، ثم الإيقاع الموسيق الذي يناسب هذا كله .

إقرأ قوله تعالى: دوالضحى والليل إذا سجى، ماودعك ربك وماقلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك طائلا فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدث ، (٢).

لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف، والرحمة الوديعة والرضا الشامل، والشجى الشفيف و ماودعك ربك وما قلى ، وللآخرة خير لك من الاولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ثم و ألم يجدك يتيما فآوى ، ووجدك صالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى ، ذلك الحنان ، وتلك الرحمة ، وذلك الرضا ، وهذا الشجى ، تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة ، الموسيق المفرق الموقيق المادية في التعبير ، الموسيق الرتيسة الحركات ، الوئيدة الخطوات ، الرقيقة الأصداء الشجية الإيقاع ، فلما أراد إطاراً لهذا الحنان اللطيف ، ولهذه الرحمة الوديعة ، ولهذا الرضاالشامل ، ولهذا الشجى الشفى ، جعل الإطار من العندى الرائق ، ومن الليل

<sup>(</sup>١) المعجزة الكبرى ٢٦٤ (٢) الضحى.

الساجى ، أصنى آنين ، من آونة الليل والنهار ، وأشف آنين تسرى فيهما التأملات ، وساقهما في اللفظ المناسب .

فالليل هو . الليل إذا سجى ، لا الليل على إطلاقه . بو حشته وظلامه . الليل الساجى الذى يروق ويصفو ، وتفشأه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، كجو اليتم والعيلة ، ثم يسكشف ويجلى ، ويعقبه الضحى الرائق مع د ماودعك ربك وماقلى ، وللآخرة خير لك من الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، فتلتم ألوان الصورة ، مع ألوان الإطار ويتم التناسق والاتساق (۱) .

وقد يمكون للإطار أكثر من لون محدد ، لأن الصورة التي بداخله كذلك .

إقرأ قوله تعالى: « والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأثى ، إن سعيكم لشتى ، فأما من أعطى وا تق ، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ، وما يغنى عنه ماله إذا تردى ، إن علينا للهدى ، وإن لنا الآخرة والأولى ، فأنذر تكم فاراً تلظى ، لا يصلاها إلا الاشقى الذى كذب و تولى ، وسيجنبها الاتقى الذى يؤتى ماله يتزكى ، وما لاحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى ، ولسوف يرضى ، (٢) .

فهنا صورة فيها الأسود والآبيض ، فيها . من أعطى واتقى ، و . من يخل واستغنى ، وفيها الأسقى بخل واستغنى ، وفيها الاشقى الذي يصلى النار السكبرى . والاتقى الذي سوف يرضى .

وفي الإطار كذلك الأسود والابيض . فيه الليل إذا يغشي ؛ وفيه

<sup>(</sup>١) التصوير الغني في القرآن ١٠٥ (٢) سورة الليل.

النهار إذا تجلى ، المقابل تماماً لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والآنئى . المتقابلان في النوع والحلقة .. فذلك إطار مناسب للصورة التي يضمها .

أما الموسيقى المصاحبة ؛ فهى أخشن وأعلى من موسيقى د والضحى والله الله الله المود والبيان. والله عنيفة ولاقاسية الآن الجو للسرد والبيان. أكثر بما هو للهول والتحذير ؛ وذلك من بدائع التفاسق بلا جدال(١) .

إنه القرآن السكريم؛ كلما أخدت فيه على وجهه الصحيح؛ فلم تخل بادائه، رأيته غضاً طرياً وجديداً مو نقا وصادفت من نفسك له نشاطه مستأنفا وحسا موفورا وهذا أس يستوى فى أصله العالم الذي يتذوق الحروف ويستمرى تركيبها ويمعن فى لذة نفسه من ذلك والجاهل الذي يقرأ ولا يثبت معه من الكلام إلا أصوات الحروف وإلا ما يميزه من أجراسها على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه وهو لعمر الته أمر يوسع فكر العاقل ويملا صدر المفكر ولا فرى جهة تعليله وتساوق هذه الحروف على أصول مضبوطة من يلاغة النفم و بالهمس والجهر والقلقلة والصفير والمد والفئة ونحوها . ثم اختلاف ذلك فى الآيات بسطاً وإيجازاً وابتداء ورداً . وإفراداً وتكريرا(٢)).

إقرأ قوله تمالى: ربنا إنك تعلم ما تخنى ومانعان . وما يخنى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السهاء . الحمد لله الذى وهب لى على السكبر إسماعيل. وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقيم الصلاة . ومن ذريق . ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى . وللدؤمنين يوم الحساب (٣) ...

<sup>(</sup>١) التصوير الفني في القرآن ١٠٥

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٤٨ (٣) إبراهم ٣٨ – ٤١

واقرأ قوله تعالى: « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ، ونادى نوح لمابنه ، وكان فى معزل يابنى ار كب معنا ، ولا تكن مع الـكافرين ، قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ، قال لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ، وحال بينهما الموج فسكان من الهفر قين(١) .

إن التكوين الموسيقى للجمسلة . ليذهب طولا وعرضا . في عمق وارتفاع ليشتمرك في رسم الهول العريض العميق . والممالت المتواليسة المتنوعة . في الشكوين اللفظى للآية . تساعد في إكال الإيقاع . وتكوينه والساقه . مع جو المشهد الرهيب العميق .

واقرأ قوله تعالى : ديا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ، (٢) .

ليرتل القارى. هذه الآيات . بصوت مسموع . ليدوك تلك الموسيق الرخية المتهاوجة . إنها تشبه الموجة الرخية . فارتفاعها لقمتها وانبساطها إلى نهايتها . في هدو واطمئنان . يتفقان مع جوالطمأنينة في المشهدكله . والمل لتوازن المد إلى أعلى بالآلف . وإلى أسفل بالياء على التوالى شأناً في هذا التموج ، ولكنه ليسكل الشأن . . فهو يفسر الاتزان الحارجي في النغمة . لا الروح الداخلي فيما . ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة في جرس الحروف والكلات . يدركه من يقرأ التعبير القرآني في حساسية وإرهاف (٢) .

<sup>(</sup>۱) هود ۲۲ ، ۲۳ (۲) الفجر ۲۷ ــ ۳۰

<sup>(</sup>٣) التصوير الفني في القرآن ٩٦

إنه القرآن السكريم ، تألفت كلماته ، من حروف ، لوسقط واحد منها أو أبدل بغيره ، أو أقحم ممه حرف آخر ، لكان ذلك خلملا بيناً، أوضعفه ظاهراً ، ف نسق الوزن ، وجرس النغمة ، وفي حس السمع ، وذوق اللسان وفي المسجام العبارة ، وبراعة المخرج ، وتساند الحروف ، وإنضاء بعضها إلى بعض (١) .

اقرأ قوله تمالى : « والنازعات غرقاً ، والناشطات نشطا ، والسابحات سبحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمرا ، يوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ، قلوب يومئذ واجفة ، أبصارها خاشعة ، يقولون أثنا لمردودون في الحافرة ، أثذا كنا عظاما نخرة ، قالوا تلك إذا كرة خاصرة ، فإنما هي زجرة واحدة « فإذا هم بالساهرة ، (٢) .

تجد حركة الإيقاع السريعة ، القصيرة الموجة . القوية المبنى . تنسجم مع جو مكهرب . سريع النبض . شديد الارتجاف (٣) .

واقرأ قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى . .

تجد الحركة الوانية . الرخية الموجة . المتوسطة الطول . تنسجم مع الجو القصصى الذى يلى مبااشرة في السورة حديث الكرة الحاسرة . والزجرة الواحدة وحديث الساهرة (٤) .

إن طريقة نظم الفرآن تجرى على استواء واحد فى تركيب الحروف باعتبار من أصواتها و خارجها . وفى التمكين للمنى محس الكلمة وصفتها . ثم الافتنان فيه بوصفها من الكلام . وباستقصاء أجزاء البيان . وترتيب طبقاته . على حسب مواقع الكلمات لا يتفاوت فى ذلك ولا يختل .

(٣) التصوير الفني ٩٤ (٤) المرجع السابق ٩٤

<sup>(</sup>۱) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ۲۶۷ (۲) النازعات ١ ــ ١٤ (٣) النازعات ١ ــ ١٤ (٣)

فن أين يدخل على قارئه ما يكد لسانه ، أو ينبو (إسمعه أو يفسد عليه إصغاءه ، أو يرده عما هو منه بسبيله ، إلا أن يكون هــذا القارى، ريضا لم تفلح فيه رياضة البلاغة(١) .

إن الكلمة هي صوت النفس ، وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف ومخارجها ، وحركاتها ، ومواقع ذلك من كيب الكلام ونظمه ، على طريقة متساوقة ، وعلى نعد متساو ، محيث تكون الكلام ، كأنها خطوة للمعنى في سبيله إلى النفس .

ذلك بأن صوت النفس طبيعى فى تركيب لغتهم ، وإن كان فيها إلى التفاوت كالا ونقصاً ، وصوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه فى كثير من كلام بلغائهم ، أماصوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه ، وانفرد به القرآن ، وقد كانوا يجدونه فى أنفسهم منسذ افتنوا فى اللغة وأساليها ، ولكنهم لا يجدون البيان به فى ألسنتهم ، لأنه من الكال اللغوى الذى تماطوه ، ولم يعطوه (٢) .

ومادة الصوت ، هي مظهر الانفعال النفسي ، وإن هذا الانفعال بطبيعته ، إنما سبب في تنويع الصوت . بما يخرجه فيه ، مدأ أوغنة ،أوليناً ، أو شدة ، وبما يهيم له من الحركات المختلفة ، في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصوطا ، ثم هو يجعل الصووت إلى الإيجاز والاجتماع ، أو الإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدوة والارتفاع والاجتماز وبعد المدى و نحوها ، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيق .

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن ، على طرق الآداء الصحيحة، لرأيناه أبلغ ما تبلغ إليه اللغات كلها ، في هز الشمور واستثارته من أعماق النفس،

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ٢٧٥ (٢) إعجاز القرآن الرافعي ٢٤٩

وهو من هذه الجهة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي. وهذه حالة مطردة ، يعرفها الناس جميعاً ، وما من أعجمي يسمع ترتيل القرآن إن فهمه أو لم يفهمه ، إلا اعترته رقة للشجى والنظم . وأحس أن هـذه الآيات تتموج في نفسه ، وتجيش نفسه بها مع أنه لا يعتريه من ذلك شيء إذا هو سمع الآلحان العربية في الغناء والشعر وقد لا يجد في الموسيقي ضربا أسخف منها ، لمكان اختلاف الآذواتي .

حتى إن القاسية قلوبهم من أهل الزيخ والإلحاد، ومن لا يمرفون نه آية في الآفاق ولا في أنفسهم، لتلين قلوبهم، وتهتز عند سماعه، لآن فيهم طبيعة إنسانية ولآن تتابع الآصوات، على نسب ممينة، بين مخارج الآحرف المختلفة، هو بلاغة اللغة الطبيعية، التي خلقت في نفس الإنسان، فهو متى سمعها لم يصرفه عنها صارف من اختلاف العقل، أو اختلاف اللسان، وعلى هذا وحده، يؤول الآثر الوارد أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، لآنه يجنب هذا المكال اللغوى، ما يعد نقصاً منه، إذا لم تجتمع أسباب الآداء، في أصوات الحروف و مخارجها، وإنما التمام الجامع لهذه الأسباب، صفاء الصوت، وتنوع طبقته، واستقامة وزنه على كل

إن نظم القرآن فى مؤتلفه ومختلفه ، وفى فصله ووصله ، وانتتاحه واختتامه وفى كل نهج يسلكه ، وطريق يأخذ فيه، وباب يتهجم عليه ، ووجه يؤمه ، على ماوصفه الله تعالى به — لايتفاوت ، كما قال تعالى ، ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ، (٢) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٤٦

<sup>(</sup>۲) النساء ۲۸

ولا يخرج عن تشابهه وتماثله . كما قال تمالى : د قرآنا عربياً غير . ذي عوج ،(۱) .

وكما قال تعالى : وكتابا متشايها ، (٢) .

ولا مخرج عن إبانته . كما قال تعالى: « بلسان عربي مبين ، (٣) .

وغيره من الكلام كثير التلون . دائم التغير والتنكر . يقف بك على بديع مستحسن ويعقبه بقبيح مستهجن ، ويطلع عليك بوجه الحسناء . ثم يعرض للهجر . نجد القبيحة الشوهاء . ويأتيك باللفظة المستنكرة بين الكيات التي هي كاللآئي الزهر (٤) .

ولقد صارت الفاظ القرآن. بطريقة استعالها. ووجه تركيبها . كأنها فوق اللغة . فإن أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه فصح هذه العربية . متى أرادها. وهي بعد في الدواوين والكتب . ولسكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في كلامه . وإن اتفقت له تفس هذه الألفاظ بحروفها ومعانيها . لأنها في القرآن . تظهر في تركيب ممتنع . فتعرف به وطذا ترتفع إلى نوع أسمى من الدلالة اللغوية . أو البيانية التي هي طبيعة فيها فتخرج من لغة الاستعال . إلى لغة الفهم : وقكون بتركيبها المعجر طبقسة عقلية في اللغة (ه) .

يقول الرافعي : لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها . لرأيت حركاتها

<sup>(</sup>۱) الارم ۲۸ (۲) النم ۲۳

<sup>(</sup>٣) الشعراء ١٩٥

<sup>(</sup>٤) الإعجاز القرآني للباقلاني

<sup>(</sup>ه) إعجار القرآن للرافعي ٢٥٦

الصرفية واللغوية. تجرى في الوضع والتركيب بجرى الحروف أنفسها. فيماهي له من أمر الفصاحة . فيهيء بعضها لبعض؛ ويساند بعضها بعضا؛ و ان تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف ؛ مساوقة لها في النظم الموسيقى ؛ حتى أن الحركة ؛ ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل ؛ أيها كان، فلا تعذب ولا تساغ ، وربما كانت أو كس النصيبين ؛ في حظ المكلام من الحروف والحركة ؛ فإذا هي استعملت في القرآن ؛ رأيت لها شأنا عجيباً ؛ فرايت أصوات الآحرف والحركات التي قبلها ؛ قمد امتهدت لها طريقاً في ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها ؛ قمد امتهدت لها طريقاً في اللسان ؛ واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقى ؛ حتى إذا خرجت فيه . كانت أعذب شيء وأرقه و جاءت متمكنة في موضعها. وكانت لهذا الموضع أولى الحركات بالحفة والوعة .

من ذلك لفظة دالنفر، جمع نذير. فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والندال معاً. فضلا عن جساة هذا الحرف. ونبوه في اللسان. وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام. فكل ذلك بما يسكشف عنه. ويفصح عن موضعه الثقيل فيه ولكنه جاء في القرآن على العكس وانتنى من طبيعته في قوله تعالى : دولقد أنذرهم بطشقنا فتاروا بالنذر ، (١).

فتأه ل هذا التركيب وأنعم ثم أنعم على تأمله و تذوق مو اقع الحروف وأجرحركاتها في حس السمع وتأمل مو اضع القلقلة في دال ولقد، وفي الطاء من وبطشتنا ، وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى وأو وتماروا ، مع الفصل بالمد . كأنها تثقيل لحقة التتابع في الفتحات وإذا هي جرت على اللسان ليسكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعد ، ولتسكون هذه الضمة قد أصابت موضعها . كما تكون الاحاض في الاطعمة ، ثم ردد نظرك في الواء من

<sup>(</sup>١) القمر ٣٦

دتماروا ، فإنها ما جامت إلا مساندة لراء والغذر، حتى إذا انتهى اللسان إلى هذه انتهى إليهامن مثلها وفلا تجف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فيه مثم أعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء في نون وأنذرهم، وفي ميمها وللغنة الأخرى التي سبقت الذال في والنذر ،

وما من حرف أو حركة في الآية، إلا وأنت مصيب من كل ذلك عجبا في موقعه والقصد به وحتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجلة والكلمة والحرف والحركة و ليس منها إلا مايشبه في الرأى أن يسكون قد تقدم النظر وأحكمته الروية وراضه اللسان وليس منها إلا متخير مقصود إليه من بين الكلم ومن بين الحروف ومن بين الحروف ومن بين الحروف ومن بن المنظم انفرد بها القرآن (1)

واقرأ سورة الحاقة. تجد السورة افتتحت بثلاث آيات قصيرة متوالية. شديدة الوقع ، جديدة في التعبير ، تطول بالتدريج شيئاً فشيئاً : د الحاقة. ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة ، (٢)

ثلاث موجات متعاقبة متدرجة في الطول، وكلها قصيرة يتوالى فيها السؤال والاستفهام، وتتسكرر فيهاكلمة دالحاقة ، وهي السكلمة الجديدة التي تعبر هنا عن يوم القيامة والحساب، وتتسكرر فيها هذه القاف المشددة التي تقرع السمع قرعاء والمسبوقة بالمد الطويل الممهد لها، المبرز لشدتها، والمختومة بالحاد التي تنطني، عنها عندها شدتها .

إنها لمقدمة مثيرة من حيث معناها . ومن حيث نغمتها و جرسها ، يتهيأ بها السامع كل التهيؤ للإصغاء و يستعد لتلقى ما سيتلى عليه من أنباء

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ٢٥٧

r-1福山(Y)

إن السورة تتألف من آيات يغلب عليها القصر، فقد تسكون الآية كلة واحدة ، كالحاقة ،أوكلمتين ، أو بضع كلمات ، والكنها لا تطول كثيراً على كل حال .

وبين الآيات ترابط واتصال ، ولا سيما فى كلقسم من أقسام السورة التي شرحناها ، فكل قسم من أقسام السورة يتضمن موضوعا أو فكرة واحدة وتتسلسل آياته وتتصل حتى تؤدى المعنى، وتعبر عن الفكرة وفإذا نفخ . وحملت . فيومئذ وقعت . وانشقت ، .

و إن تنوع الآيات واختلافها فى الطول والقصر، أكسبها جدة وحيوية وكفلك اختلاف تراكيبها، فنها الجل الفعلية حين تصوير الحوادث وفإذا نفخ فى الصور. وحملت الارض. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السهاء ويحمل عرش ربك. . . .

ومنها الجل الإسمية للتعبير عن الحقائق الثابتة دانه لقول رسول كريم، « تــنزيل من رب العالمين » دوانه لتذكرة للمتقين ، ولتصوير الاحوال المستقرة دفهو في عيشة راضية، ومن الجلما ورد بصيغة الاستفهام للحض على التأمل وإثارة التفكير دما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ، ؟ .

ومنها ما ورد بصيفة التمنى للتعبير عن الحسرة « بالبتنى لم أوت كتابيه، ياليتها . . .

وأما سائر الجل فقد جاءت بصيغة الحنبر، ولكن تنوع فيها الفعل، فقد يأتى بصيغة المائي مستقبل على مستقبل الماضي للتأكيب والتحقيق، مع أنه من حيث المعنى مستقبل دفيومئذ وقعت الواقعة ،وقد يأتى بصيغة المصارع لاستحضار الماضي البعيد، فكأنه حاضر قريب دفترى القوم فيها صرعى،

وقد جاءت التعابير في السورة مجسمة للحوادث مبرزة لها، وذلك

كقوله تعالى دريح صرصرعاتية، فلفظ صرصر، يصورصوت الريحولفظ. دعاتية، يفيد معنى الشدة و دطغى الماء، فيها نسبة الطغيان، وهو التجاوز والظلم إلى الماء.

وقد رنبت الجمل في بعض الآيات على غير الترتيب الطبيعي ، فتقدم ما حقه التأخير، أو أخر ما حقه التقديم، وذلك كقوله دو يحمل عرش ربك فوقهم ثمانية، فوضع الفاعل في آخر الجملة، وقدم عليه المفعول والظرف فاكتسبت الجملة بذلك جمالا في الجرس والنغمة، وكذلك أخر الفعل وقدم المجرور في قوله دثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلسكوه، وكذلك في عدة آيات أخرى دفا منكم من أحدعنه حاجزين، فليسله اليوم همنا حيم، وفي كل هذه الآيات ، كان للتقديم والتأخير أثر واضح في حلاوة النغمة بالإضافة إلى دقة المعنى.

وفى السورة — كما ترى — قوة التصوير، والمناسبة بين المعنى واللفظ ففيها ألفاظ مصورة لمعناها، مثيرة لمدلوطا كلفظ وغسلين، فهى بحرس حروفها، وصيفتها المفتهية بالياء المحدود بعدها نون توحى بمعناها، وكذلك لفظ وأسلفتم، فهى مناصبة بفعومة جرس حروفها من السين والفاء واللام لمعنى الحير والنعيم ودالدك، فى دد كتادكة واحده، مقابلة لمعناها، ومثلها دالحاقة، ود القارعة، بشدة وقعها واحتوائها على حرف القاف، وعسلى القشديد بعد المد.

إن قارى. هذه السورة يشعر بالمناسبة التامة ، والانسجام الواضح بين موضوعها ونغمتها ، فقد جاءت مقدمتها قوية الجرس ذات فسواصل قصيرة متلاحقة ، متدرجة في الطول ، ثم أعقبتها آيات يغلب عليها القصر، وتتوازن فيها المدود والحركات ، في توزيع منسجم ، وهي الآيات التي صورت حوادث التاريخ ، .

د فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية .. الخ، فإذا ما بلغت قوله تعالى د فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، شهرت أنــــك ترتل قطعة موسيقية موزوفة ، وتسير في هذه الموجات المنسجمة حتى آخرهذا القسم من السورة، ثم تنتقل إلى نغمة أخرى ، وفواصل مختلفة دفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ، .

وهكذا تتناسب المعانى معالنفات ، وتنسجم الأفكارمع الأصوات والأوزان، فتشعر بالحسرة والناوه ، حينها تصغى إلى من أوتى كتا به بشهاله دياليتنى لم أوت كتا بية ولم أدر ما حسابية . ، وتحس بوقع ذلك الصوت الشديد الذى يأمر بزجه في جهنم في قوله تعالى : خذوه فغلوه ثم الجحيم بصلوه ، وتحس بطول تلك السلسلة الني يسلك فيها حينها تسمع قوله : د ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلسكوه ، .

وهكذا . تجد الصلة بينموضوع السورة ونغمة آياتها وحسن تقطيعها والانسجام بين معاينها وأنسكارها من جهة ، وموسيقى ألفاظها وتراكيبها من جهة أخرى(١) .

إن الجملة هي مظهر الكلام، وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي (٣). وتزكيب القرآن الكريم انتظم أسباب الإعجاز، من الصوت في الحرف إلى الكلمة، إلى السكلمة في الجملة، حتى يكون الآور مقدراً على تركيب الحواس الغفسية في الإنسان تقديراً يطابق وضعها وقواها وتصرفها (٣).

<sup>(</sup>١) دراسة أدبية لنصوص من القرآن ٣٤

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٢٧٠

اقرأ قوله تعالى: دأتى أمراقه فلاتستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة . فإذا هو خصيم مبين ،

والأنعام خلقها . لكم فيها دف. ومنافع . ومنها تأكلون .

هو الذي أنزل من السهاء ماء . لسكم منه شراب . ومنه شجر . فيه تسيمون . أموات غير أحياء . وما يشمرون أيان يبعثون(١) .

إن قارى، هذه الآيات؛ يشعر بسلاسة فى نخمتها الهادئة وبساطة ف تركيبها وحلاوة فى جرسها.

إنه يلاحظ في هذه الآيات انقسام كل آية منها إلى فقرتين متواليةين الأولى منهما في الأكثر جملة فعلية جارية على المألوف للعتاد من تركيب الجمل والأكثر في الثانية أن تسكون جملة اسمية والغالب أن تتعادل الفقرتان في وزنهما أو تتقاربا على أن تنتهى الثانية بفاصلة هي الأكثر الواو والنون.

وقد تتألف الآية من عدة فقرات متواليه متوازنة منسجمة كقوله تعالى : د و هو الذى سخر البحر \_ لتأكلوا منه لحما طريا \_ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها \_ و ترى الفلك مواخر فيه \_ و لتبتغوا من فضله \_ ولعلكم تشكرون ، (٢) .

وفي كل فقرة من الفقرات التي تتألف منها الآية حسن توزيع للمدود والحركات يجعل نفمتها هادئة متساوية الأجــــزاء ظاهرة الانسجام والاتساق موافقة في نفمتها الهادئة الطويلة بعض الطول مع موضوعها الفكري.

<sup>(</sup>١) المنحل الآيات ١ - ٤ - ٥ - ١٠ - ٢١

<sup>(</sup>٢) الفحل ١٤

واقرأ قوله تعالى د واقه أنزل من السياه ماه . فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين. ومن محرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً، ومن الشجر ومما يعرشون . ثم كلى من كل الثرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ، (١) .

هذه الآيات الكريمة لها طريقة فى تركيبها، تنسجم فيها النغمة مع الفكرة، ويتعانق فيها الجرس الموسيق، مع المنطق الفكرى.

إن الآيات الثلاثة الأولى تتألف كل واحدة منها من ثلاث فقر ات متلاحقة متصلة ، تؤلفكل واحدة منها قطمة لها نغمتها المستقلة .

واقه أنزل من السماء ماء \_ فأحيا به الأرض بعد موتها \_ إن فى ذلك لآية لقوم يسمعون \_ وإن لسكم فى الأنعام العبرة \_ نسقيكم عما فى بطونه من بين فرث و دم \_ لبنا خالصا سائفاً للشاربين \_ ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً \_ إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون .

إن لسكل فقرة فى كل آية نفمة موزونة ، يشعر تاليها بانسجامها وسلاستها، وإن لم تسكن كل فقرة جملة مستقلة من الوجهة النحوية لحسن توزع المدود والحركات ، مابين كلماتها وحروفها، وتنتهى الفقرة الثالثة فى كل آية بهذه الفاصلة الحلوة التى ينتهى السكلام عندها، ويستقر الفسكر

<sup>(</sup>١) النحل ٦٥ – ٦٩

فيها ، في نتيجته ، وهي المنتهية بهذه الآلفاظ ، يسمعون ـــ للشاربين ـــ بعقلون ، .

وأما آية النحل، ففيها من حسن التقسيم، ومن التقديم والتأخير، وتفوع التأليف، وكثرة الفقرات، ما يجملها بالإضافة إلى موضوعها، وطريقتها فى الوصف وقوة التمثيل عن طريق مخاطبة الفحل، ما يجملها فى غاية الروعة والجمال فكرة وتمبيراً وجرساً.

إن في الآيات الكريمة من إحكام تركيب الجل ، وتأليف الآيات ، واطرادها على فسق واحد ، مع تنويع ألوان التراكيب وارتفاع هذا التركيب ، إلى المستوى الذي يوازى ماقضمنه من المعانى والفسكر ، مالا عهد للعرب به قبل ذلك ، وما يجعلنا نقف أمام بلاغة جديدة ، وفن من القول ، كان لهما أثر كبير في رقى اللغة العربية ، وجعلها أداة صالحة جميلة للتعبير عن مفاهيم الحضارة ، ومختلف الأفكار ، وكذلك كان الشأن في المفردات التي تألفت منها الجل والآيات في اختيارها من كلام العرب اختياراً يجمع فيها دقية الدلالة ، وحسن الموقع في السكلام ، وجمال الجرس (١) .

إن ألفاظ القرآن الكريم، كيفها أدرتها، وكيف تاملتها، وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها، ومن أى جهة وافقتها، فإنك لا تصيب لها فى نفسك مادون اللذة الحاضرة والحلاوة البادية، والانسجام العذب، وتراها تتساير إلى غاية واحدة وتستح فى معرض واحد.

تختلف الآلفاظ ولا تراها إلا متفقة ، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة وتذهب فى طبقات البيان ، وتنتقل فى منازل البلاغة، وأنت لاتعرف منها إلا روحاً تداخلك بالطرب ، وتشرب قلبك الروعة (٢)

<sup>(</sup>١) در اسة أدبية لنصوص من القرآن ٦٦ (٢) إعجاز القرآن ٢٧٤ (١) در اسة أدبية لنصوص من القرآن ٢٧٤ (٢) در البناء الصوتى )

وفى القرآن المكريم أنواع كثيرة من القراكيب، تتدرج من الجلة المبيطة الفصيرة، الى تقتصر على أبسط عناصرها، إلى الجلة المركبة الطويلة المؤلفة من عناصر متعددة، بينها ترابط وتشابك.

ومن الجملة البسيطة القصيرة قوله تعالى: . وأنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا . وأنه خلق الزرجين الذكر والآنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الآخرى . وأنه هو أغنى وأنه أهلك عادا الأولى . وثمود فما أبقى ، (١) .

وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابراهيم . إذ قال لابيه وقومه ماتعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تدءون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الاقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ، الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين ، والذى يميتنى ثم يحيين ، والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ، (٢) ،

فالمتأمل لهذه الآيات يجد أنها مؤلفة من جمل قصيرة ، مقتصرة على عناصرها الاساسية ، من الفعل والفاعل والمفعول به ، أو المجرور ، من غير تعدد هذه العناصر ، مع مراعاة النفاسق وجمال النغمة (٣) ،

إن ألفاظ القرآن المكريم - كما رأيت - لا يمنعها اختلاف حروفها، وتباين معافيها، وتعدد مواقعها، من أن تدكون جوهراً واحداً فى الطبع والصقل، وفى الماء والرونق، كأنما تتلامح بروح حية، ماهو إلا أن تتصل بها، حتى تمتزج بروحك، وتخالط إحساسك. فلن تدكون معها إلا على حالة واحدة.

<sup>(</sup>۱) النجم ٤٣ – ٥١ (٢) الشعراء ٦٩ – ٨٢ – ٨٢ (٣) دراسات أدبية . ١٤

فأنت ما دمت فى القرآن حتى تفرغ منه ، لا ترى غير صورة واحدة مرب السكال ، وإن اختلفت أجزاؤها ، فى جهات التركيب ، وموضع التأليف وألوان التصوير ، وأغراض السكلام (١) .

يقرأ الإنسان طائفة من آياته، فلايلبث أن يعرف لها صفة من الحس، ترافد ما بعدها وتمده ، فلا تزال هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله ، حتى لا يرى آية قد أدخلت الضيم على أختها أو نكرت منها ، أو أبرزتها عن ظل هي فيه ، أو دفعتها عن ماه هي إليه ، ولا يرى ذلك كله إلا سواء وغاية في الروح والنظم والصفة الحسية (٢) .

إن قارىء القرآن الحريم ، يشهر شعوراً طبيعيا بدافع قوىيدفعه إلى ترتيله ترتيلا صوتيا ، له نغاته ، فى كل كلمة من كلماته،بل فى تتابع حروفه وحلاوة النغمة فى الحكتاب العزيز،تتخلل الآية فى جميعاً جزائها وحروفها، ولاتقتصر على الوقوف عند الفاصلة فى آخر الآية .

والمهم فى النغات القرآ نية تناسبها مع الموضوع والفسكرة شدة ولينا، وسرعة وبطأ .

فإذا كان الموضوع حديثا عن يوم القيامة وهولها وتعاقب أحداثها ، قصرت الآيات ، وكثرت فيها الحروف ، ذات الشدة والصليل ، وقلت المسدود.

كقوله تعالى : د فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر ، يقول الإنسان يومئذ أن المفر ، (°).

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للرافعي ٢٧٤

۲۷) المرجع السابق ۲۷۰
 ۲۷) القيامة ۷

وإذا كان المكلام دهاء جاءت المدود التي تمكسب النغمة هدوءاً وطولاً وتصور التأمل العميق، ونداء المستغيث .

كقوله تعالى: ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربناً إنك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظالمين من أفصار ، ربنا إننا سممنا مناديا ينادى اللإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الآبرار ، ربنا وآتنا ماوهدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد (۱) .

إنك تجد موسيقي الدعاء المتموجة الرخية الطويلة الحاشعة .

واستمع إلى قول من استحق بعد الحساب دخول النار ، إذ يعبر عن. حسرته ويتأوه .

يقول تعالى: دوأما من أوتى كتابه بشماله ، فيقول ياليتنى لم أوت كتابية ، ولم أدر ها حسابيه ، ياليتها كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانية ، (٢).

ثم انظر كيف تتفير النغمة ، وتأتى حروف الواو لتصور دفعه إلى جهنم دفعاً ، ثم كيف تطول الآية والفغمة فى آخرها حين تلتف حوله سلسلة طويلة من سلاسل جهنم .

« خذوه فغلوه ، ثم الجحيم صلوه ، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . فاسلكوه ، (٣) .

وتتنوع نغيات الآيات طولا ووزنا وفاصلة .

<sup>(</sup>۱) Tل عمران ۱۹۱–۱۹۶ (۲) الحاقة ۲۰ – ۲۹·

<sup>47 -4. 41 (4)</sup> 

فقد تتماثل وتتساوى الآيتان ، كقوله تعالى : إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم(١) .

وقد يسكون التوازن مع اختلاف الفاصلة ، كقوله تعالى : ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثه (٢).

و قد تتوالی الآیات کموجات متساویة متنابعة ، کقوله تعالی: فی سدر مخصود وطلح منصود وظل ممدود(۳) .

وقوله تمالى: إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انسكدرت ، وإذا الجبال سيرت ، وإذا العشار عطلت ، (٤) .

وقد تتصاعد الموجات وتتسع وتطول في تتابعها ، كقوله تعمالي ، والضحى والليل إذا سجى ، ماودعك ربك وما قلى ، (ه) .

وقد تتنوع الموجات طولا وقصرا؛ وتتفق فاصلة وتختلف فيتألف من بحوعها قطمة رابعة .

استمع إلى قوله تعالى : د والطور ، و كتاب مسطور ؛ فى رق منشور والبيت المعمور ، إن عذاب ربك لواقع ؛ والبحر المسجور ؛ إن عذاب ربك لواقع ؛ ماله من دافع ؛ يوم تمور السماء مورا ؛وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للسكذبين ، (٦) .

إن النظم القرآني في جملته ؛ نظم يبدو فيه الجمال الموسيقي ؛ أوحلاوة النغمة ؛ وليست القضية أبداً قضية نثر مسجوع . إذ شتان بين السجع

<sup>(</sup>١) الغاشية ٢٥ – ٢٦ (٢) الغاشية ١٦، ١٥

 <sup>(</sup>٣) الواقعة ٨ - ٠٠
 (٤) التكوير 4 - ٤

<sup>(</sup>o) الضحى ١ — ٣ (٣) الطور ١ — ١١

و الموسيقى ، فوسيقى القرآن داخلية ، تتخلل السكلام كله ، وتنتظم جميع أجزائه ، كلماته وحروفه ، مع مراعاة التناسب بين نوع النغمة وصفاتها والفكرة أو الموضوع ، أو المشهد الذي تعبر عنه الآيات (١) .

يقول الرافعي: إنك حين تنظر في تركيبه . لا ترى كيفما أخذت عينك منه إلاوضعاً غريبا في تأليف الحكمات وفي مساق العبارة . وبحيث تبادرك غرابته من تفسما وطابعها مما تقطع أن هذا الوضع . وهذا التركيب ليس في طبع الإنسان (٢) .

كما يقول الباقلاني: إن نهج القرآن ونظمه . وتاليفه ورصفه . تتيه العقول في جهته . وتحار في بحره . وتصل دون وصفه (٣).

واقرأ إذا شئت لتشعر نفسك بهذه الموسيقى الداخلية ، أى جزء من السكتاب الكريم .

اقراً هذه الآیات: وکل إفسان ألزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشور ا . اقرأ کتابك کنی بنفسك الیوم علیك حسیبا . من اهتدی فإنما یهتدی لنفسه . ومن ضل فإنما یمضل علیها . و لا تزر وازرة و زر أخرى . و ما کنا معذبین حتی نبث رسولا ، (٤) .

ولو قرأت حتى آيات التشريع والأحكام لوجدتها متصفة بهذه الحاصة.

و اهـل جمال الغفمة مو السبب في العـدول في كثير من الآيات عن طرائق التركيب والتأليف المعتادة إلى صياغة خاصة في الـكلام(٥) .

<sup>(</sup>١) دراسات أدبية لنصوص من القرآن ١٥٦

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن الرافعي ٢٨٣ (٣) إعجاز القرآن الباقلاني ١٨٣

<sup>(</sup>٤) الإسراء ١٣ - ١٥

<sup>(</sup>٥) دراسة أدبية لنصوص من القرآن ١٥٣

فالمعنى الواحد يمكن أن يؤدى فى اللغات الرافية فى صيغ متعددة ، ويمكن أن يؤلف السكلام فى صور شتى ، تختلف فى تراكيبها وأساليب تأليفها، وكثيراً ما يعدل عن الطرق المألوفة فى التركيب المعتاد، والتأليف للمهود ، لأهداف فنية ، ومقاصد بلاغية .

اقرأ قوله تعالى : ولم ذير فع لمبراهيم القواعد من البيت ولمسماعيل، (١) . والتركيب النحوى يقتضى أن تقول : « ولمذير فع لمبراهيم ولمسماعيل قواعد البيت ، بدلاً من قواعد البيت ، وفرق بين لمبراهيم ولمسماعيل ، لينتهى السكلام بلفظ لمسماعيل ، وتتوازن أجزاء السكلام من حيث الجرس والنغمة .

وكذلك قوله تعالى: « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ،(١) .

فصيغ الجزء الأول من الكلام والحوف ، صياغة إسمية ، والجزء الثانى والحزن ، صياغة فعلية ولو صيغ كلاهما صياغة إسمية ولا حزن عليهم ولا خوف ، أو صياغه فعلية ولا يخافون ولا يحزنون ، لما كان للمكلام هذا الوقع الجيل (٣) .

فأنت ترى سهولة هذا النظم ، وعدوبة هذه الآلفاظ ، وما في هذا السكلام من الإنسجام ، مع ما وقع فيه من التعطف في قوله تعالى : د إلى الله ، و أعلم من الله ، فإنه إنما عدل عن قوله د أعلم منه ، وهو أوجز من الآول ، ليأتى في السكلام تعطف يزيده حسنا ، وفيه زيادة خضوع وترقق مع تمكين فاصلة الآية ، ومثلها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : د يا بن

<sup>(</sup>۱) البقرة ۳۸ (۲) دراسات أدبية لنصوص من القرآن ١٤٩

**<sup>(</sup>۲) يوسف ۸**٦

اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيـــه ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم السكافرون ،(١) لوقوع التعطف فيها كالأولى .

وهو ـــ كما ترى ــ أنى المكلام متحدراً كتحدر المــاء المفسجم ، بسهوله سبك وعذربة ألفاظ ، وسلامة تأليف ، ووقع في النفوس ، وتأثير في القلوب ما ليس لغيره(١) .

اقرأ قوله تعالى: ولتن بسطت إلى يدك لتقتلى ماأنا بباسط يدى إليك لاقتلك ، (٣) فإن نظم هذه الآية ، عدل فيه عن الترتيب إلى حسن الجوار، فإن الترتيب عبارة عن ترتيب الجل ، وترتيب مفرداتها في الوضع والتأليف فيجب على من قصد الترتيب في النظم ، أن يقدم الفعل في الجلة الفعلية ، فيجب على من قصد الترتيب في النظم ، أن يقدم الفعل في الجلة الفعلية ، فيقدم منه ما تعدى الفعل إليه بنفسه ، ثم يأتى بعده بما تعدى الفعل إليه بغيره ، إلا أن يمنع من ذلك ما مع لفظى أو معنوى ، ومن الموانع ترجيح ضرب من ضروب البديع ، على هذا الترتيب ، يسكون الكلام به أفصح وأبلغ ، وأخف وأسهل ، أو المعنى به أتم وأكمل كهذه الآية ، فإنها لو جاء نظمها على الترتيب بحيث يقال : لتن بسطت يدك إلى لتقتلنى ، كما قال في نظمها على الترتيب بحيث يقال : لتن بسطت يدك إلى لتقتلنى ، كما قال في الجوار الموجب المتركيب ثقالا يعسر النطق به بعض العسر فعسدل عن الجوار الموجب المتركيب ثقالا يعسر النطق به بعض العسر فعسدل عن الجوار الموجب المتركيب ثقالا يحسن الجوار ، وإنما كان سوء الجوار ، يحصل المترتيب ، وهى الطاء والتاء على الترتيب ، لتوالى ثلاثة أحرف متقاربات المخاوج ، وهى الطاء والتاء على المترتيب ، لقولى ثلاثة أحرف متقاربات المخاوج ، وهى الطاء والتاء على الترتيب ، لتوالى ثلاثة أحرف متقاربات المخاوج ، وهى الطاء والتاء عليه أمن

<sup>(</sup>۲) بديع القرآن ١٦٦

<sup>(</sup>۱) يوسف ۸۷

<sup>17 271</sup>H1 (L)

هذا المحظور ، ولما كان هذا المحذور معدومًا في ترتيب نظم عجز الآية ، آتى نظم العجز علىالترتيب فقدم فيه المفعول الذي تعدىالفعل إليه بنفسه على المفعول الذي تعدى إليه بالحرف فقال : دما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك ،(١) .

إن طريقة نظم القرآر ، تجري على استواء واحد ، في تركيب الحروف باعتبار من أصواتها وعنارجها ، وفي العكين للمعني محس السكلمة وصفتها ، ثم الإفتنان فيه بوضعها من الـكلام ، وباستقصاء أجزاء البيان ، وترتيب طبقاته ، على حسب مواقع الكلمات لايتفاوت ذلك ولايختل(٢) .

اقرأ قوله تعالى : د إن الله فالق الحب والنوى . يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله فأني تؤفكون ؛ فالقالاصباح ؛ وجعل الليل سكنا ؛ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العلم ؛ وهو الذي جمل لسكم النجوم لتهتدوا بها ف ظلمات البر والبحر قد فصلنا ألآيات لقوم يعلمون ؛ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ؛ فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون(٣).

إنك واجد في كل كلمة مع أختها إشراقًا . لقد ذكر سبحانه ، كيف يفلق الحب فيسكون زرعا . إذا أتى حصاده أكل منه الإنسان والحيوان . وازينت به الأرض وأتت من كل زوج . وغير ذلك من الصور والاحياء ثم التعبير بفالق النوى . وكيف يخرج من النوى الدوحة الباسقة الوارقة الظُّلال . والأشجار الدانية القطوف واليانعـــة الثمَّار . ثم كيف يعطر الوجود بالرياحين والزهور من هذه النواة اليابسة. وكيف يخرج سبحانه وتمالى من النتراب أحياء . ومن الحب الجامد والنواة الصلبة غصونا حية .

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٧٥ (١) بديع القرآن ١٦٠

<sup>(</sup>۲) الأنعام ١٥٥ – ٩٨ .

وزروعا رطبة . وكيف تدور الحياة إلى موت فيخرج الميت من الحى . وإنما ينبت الزرع ويخضر ويستوى على سوقه بعد أن يخرج شطأه . شم يصير حطاماً .

ثم بين سبحانه أن الذي فعل ذلك هو سبحانه . في إشارات بيانية فيها استعلاء . وفيها توجيه بأبلغ ما يكون التوجيه . ثم كان الحتام باستفهام إنكاري وتعجب لآن الأمر يستدعى التعجب في ذاته . ثم ختم السكلام بختام فيه رنات قوية ملائم \_\_ قي معناها ومنبهة للعقول في نغمها وموسيةاها .

ثم جاء بعد البيان عن الأرض وما فيها من زرع وضرع . وباسقات الله السماء وما فيها من بروج وأفلاك ونجوم وشمس وقمر . وما يصدر من نور وضياء . وكان الانتقال من الأرض إلى السماء . بتقريب في الألفاظ والمعلى . فعبر سبحانه عن خروج النهار من الليل بالفجر الصادق الذي يشق الظلام فقال سبحانه ، فالق الإصباح ، وفي ذلك مقاربة في التعبير بين فلق الحب والنوى . وشق النور في الظلام . ثم جعل من بعد نتيجة لهذا الإصباح أن كان الليل سكنا ، ووجه الأنظار إلى الشمس والقمر . فحلها سبيلا لحسبان الأيام والليالي والشهور ، ثم ختم النص بما يفيد أن فعلهما سبيلا لحسبان الأيام والليالي والشهور ، ثم ختم النص بما يفيد أن ختم من القول ، يدل على إنها هذا الجزء ومثله في ذلك — ولكلام الله تعالى المثل الأعلى – كمثل من يصور أجزاء كل جزء منه ناطق وحده ، متميز بوجوده مع الانصال الوثيق بما يلهه .

وقد كانا على مقربة بعضهما ببعض فى نسق بيانى ، لا هو من السجع ولا من الإرسال ولا من الشعر . ولكنه فوق ذلك . وفيه مزايا كل واحدة من هذه الاقسام مع الزيادة التى تجمل السكلام لا يطاول بيانا .

وقد ختم الله الآية الكريمة ، بما يناسب خلق الإنسان الدقيق الذي لا يدركه إلا نافذ البصيرة ، فقال سبحانه : . إن في ذلك لآيات لقوم يفقهون ، فالفقه هو العلم الدقيق العميق الذي يشق الظلام حتى يصل إلى الحقيقة .

ولو حاولنا أن نعرف سر ذلك النغم ، وتلك الموسيق ، وذلك التآخى لعجزنا أن نعرفه على وجه التحقيق ، إنما نعرف تأثيره فى نفوسنا إذا تهدت ووصلت إلى ذوق ذلك الاسلوب ، وذلك أمر يدرك لذوى الالباب ولا يعرف سره (1) .

وإذا كان الشمر يمتاز عن النثر بنغاته وإيقاعاته ، كما يمتاز النثر عن الشعر ، بقدرته على تفصيل المعنى و بسطه ، فني القرآن اجتمعت في أسلوب واحد مبزتا الشعر والنثر .

اقرأ قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا . لابثين فيها أحقابا، لايذوقون فيها برداً ولا شرابا، إلا حمياً وغساقاً . جزاء وفاقا(٢)

تجد إعجازاً يتجلى لكل ذى عينين . فالإدغام فى المطلع فى النونان . وكثرة التنوين فى المفردات . وإزدحام المدود فى كل مقطع . وتراكم حركات الفتح على الحروف كلها توحى بامتداد الزمن إلى آفاق لا منتهى لها واسترسال فى هذاب أبدى دائم . وأنين مستمر متصاعد . وصوتعظام تشكسر . وصدى أفواه تتقيأ . وصورة صديد يتجرع . ثم شماتة فى الناية شماته عن أعرض واستكبر وكفر .

وقوله تعالى : إنهم كانوا لا يرجون حسابا . وكذبوا بآياتنا كذابا . وكل شيء أحصيناه كتابا . فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا(٣) .

تجد الهدوء يعود . والقراض يطول . والفواصل تتطاول لأن

<sup>(</sup>١) المعجزة السكيري ٢٦٢

<sup>(</sup>r) النبأ ۲۱–۲۹ (۳) النبأ ۲۷ – ۳۰

الموضوع عاد إلى تحكيم العقل وبيان السبب . وإقناع الناس بعدل الجزاء ومل. القلوب مخشية الله .

وقوله تعالى: إن للمتقين مفازاً ، حدائق وأعناباً . وكو اعب أتراباً . وكأساً دهاقاً لا يسمعون فيها لفواً ولا كذابا جــــزاء من ربك عطاء حساباً(١) .

تبحد الوجه الآخر من الصفحة . وهي صفحة الصفاء والهدوء والنعيم، والدعة والسرور والانشراح .

الهدو، في السكلمات والسكيفة في التعابير واللفة في القراءة والانسياب في التعبير والراحة في وقع هذا كله على الإذن . تجمعت في الآيات السكريمة، وتلاحقت وكانت الألفاظ بجرسها صدى للصورة، ومرآة للمني وقوله تعالى: ربالسموات والأرض، وما بينهما الرحمن لا يملسكون

منه خطاباً يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ، ذلك اليوم الحق ، فمن شاء إتخذ إلى ربه مآبا(٢) .

تجد المقاطع رخية هادئة ، فيها تطاول وامتداد وفيها هدو. وارتياح وفيها إنسياب وانطلاق ، وفيها إجلال ووقار ، تصدح فيها الحروف ، وتسرى المكلمات مطمئة رخية .

<sup>(</sup>١) النبأ ٣٦-٣١ (١) النبأ ٣١٠

وقوله تعالى : إنا أفذرناكم عفايا قريباً . يوم ينظر للرء ماقدمت يداه، ويقول الـكافر ياليتني كنت تراياً (١) .

تجد السورة تنتهى بالإندار الهادى - ، والزفرة الحرى يطلقها من فاته الركب ، وضل عن السبيل ، وما أشبها بنهاية العاصفة الحراء المدمرة التى دمرت ما دمرت وأصابت ماأصابت (٢).

ومتى اعتبرنا الشيء بطريقته التى يغالى به من أجلها ، كان التوجيح عند الممادلة اللطريقة نفسها ، فسلا عجب أن ظهرت طريقة القرآن بالسكلمات القليلة ، منها على جلة اللغة ، بما وسعت ، ولا بدع أن يكون التحدى من هذه الطريقة ، بمثل تلك السكلمات على قلتها دو تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، (٣).

اقرأ قوله تعالى: إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انسكدرت . وإذا الجبال سيرت وإذا المشار عطلت وإذا الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأىذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت ، وإذا السماء كشطت ، وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ، علمت نفس ماأحضرت (؛).

إن الايقاع العام للسورة ، أشبه بحركه جائحة ، تنطلق من عقالهـ ا

<sup>(</sup>١) النبأ . ع .

<sup>(</sup>٢) التعبير الفني في القرآن ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) إعجاز القرآن ٣٠٨ والبلاغة النبوية .

<sup>(</sup>٤) التسكوير ١-١٤٠

فتقلب كل شيء، وتنثر كل شيء، وتهيج الساكن، وتروع الآمن، وتذهب بكل مألوف، وتبدل كل معهود، وتهز النفس البشرية هزآ عفيفا طويلا، يخلعها من كل مااعتادت أن تسكن إليه، وتتشبث به، فإذا هي في عاصفة الهول المدمر الجارف، ريشة لاوزن لها ولاقرار، ولا ملاذ لها ولا ملجا، إلا في حمى الواحد القهار، الذي له وحده البقاء والدوام، وعنده وحدده القرار والاطمئنان!.

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ماتطمئن إليه وتركن ، لتلوذ بكنف الله، وتأوى إلى حماه وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار (١).

ومن القرآن ما تتقارب فيه المقداطع ، كقوله تعدالى : « ق والقرآن المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . فقال الدكافرون هذا شىء عجيب، أثذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ، فقد علمنا ما ننقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لمدا جاءهم فهم في أمر مريح ، أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج » (٢) .

إنه لاتوجد المقاطع متحدة الحروف ، ولكن توجد أمور ثلاثة : أولها : تقارب مخارج الحروف في المقاطع ، فالدال والباء والظاء ، مخارجها واحدة النطق فيها متقارب ، ولانفرة بينها .

ثانيها: وجود حرف المد قبل الحرف الآخيير من كل مقطع؛ وهو حرف البياء. في خمسة منهيا. وواحيد بالواو. والوزن في الخبس الأول منها. وهو وزن فعيل.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ح ٦ - ٣٨٣٦.

<sup>(</sup>۲) ق ۱ – ۲ ·

وبهذين الامرين . كان التقارب فى المقاطع . تقارباً بيناً . يجمل نسق القول واحداً ولو لم تتحد المقاطع .

والأمر الثالث . هو انحاد النغم والموسيقى في كل المقساطع . فهى كلها مؤتلفة فى حروفها وألفاظها وجملها ومقاطعها. حتى كونت صورة بيانية . تجعل كلام الله العزيز فوق كل منال .

وقد يكون الكلام فى القرآن خاليـاً من المقاطع فى بعض الآيــات . ولا ينزل فى نغمه وموسيقاه عن سمته ومستواه الآعلى .

اقرأ قوله تعالى: ﴿ محمد رسول الله . والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . تراهم ركعاً سجداً . يبتغون فضلا من الله ورضوانا . سياهم في وجوههم من أثر السجود، (١).

واقرأ \_ أيضا \_ من آيات الأحكام قوله تعالى: دوإن كان رجل يورث كلاله . أو امرأة وله أخ أو أخت . فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك . فهم شركاء في الثلث . من بعد وصية يوصى بما أودين غير مضار: وصية من الله . والله عليم حليم . .

إنما هو كلام الله المنثور من غير إرسال. بل النغم متـــآخ: والمعانى متلاقية والألفاظ متجــانسة. ومتلائمة. مع بيــان للاحكام ميسراً سهلا. فلم ينزل ذكر الارقام بمرتبة السكلام. عن حد التلاؤم والتآخى.

إن التلاؤم في ألفاظ القرآن السكريم وجمله وآياته. ومواضع الوقف فيه ليس في المخارج فقط. بسل هو فيها هو أعلى من ذلك: إنما هو في

<sup>(</sup>١) الفتح ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النساء ١٢.

النغم . وجرس القول وموسيقاه . فلا تجد حرفاً ينشز في موسيقاه هن أخيه . ولا السكامة عن أختها . ولا الجملة عن لاحقتها : والآية كلها تسكون مؤ تلفة النغم في الفرض الذي سيقت له .

ومن ثم: فإن عجز العرب: لم يكن لأجل المعانى فقط: وإن كانت معجزة: في ذاتها و لكن التحدي كان بالألفاظ والاساليب (١).

واقرأ من آيات الأحكام \_ أيضاً \_ قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم. قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين . تعلمونهن عا علم الله : فكلوا عما أمسكن عليكم واذ كروا امم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب (٢) .

أنت تجد في هدده الآية : من الحكمة والتصرف العجيب : والفظم البارع مايدلك ـ إن شتت ـ على الإعجاز، مع هذا الاختيار والايجاز، فكيف إذا بلغ ذلك آيات : أو كانت سورة .

وتحو هذه الآية قوله تعالى: « الذين يتبعون الرسول الذي الأمى الذى يحدونه مكتوباً عنده فى التوراة والإنجيل. يأمه بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات . ويحرم عليهم الحبيائث ، ويضع عنهم إصره ، والأغلال الى كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبعوا الذور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون ، (٣) .

و كالآية التي بعدها في التوحيد ، وإثباث النبوة ، وكالآيات الثلاث في المواريث أي بادع يقدرعلى جمع أحكام الفرائض في قدرها منالكلام؟ ثم كيف يقدر على مافيها من بديع النظم؟

<sup>(</sup>١) المعجزة الكبرى ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) المائدة ٤ (٣) الأعراف ١٥٧

وإن جئت إلى آيات الاحتجاج ، كقوله تعالى : . لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، لايسال عما يفعل وهم يسألون ، (۱) .

وكالآيات في التوحيدكقوله تعالى: «هـــو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد فه رب العالمين » (٢)

و كقوله : د تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ، ليكون للمالمين نذيرا، الذي له ملك السموات والارض ، ولم يتخلف ولداً ، ولم يكن لـه شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا (٣) .

و كقوله تعالى : دتبارك الذي بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير، (٤) إلى آخرها .

و كقوله تعالى دوالصافات صفاءفالزاجرات زجراً ، فالتاليات ذكراً إن إلهكم لواحد ، رب السموات والارض، ومابينهما ، ورب المشارق إنا زينا السهاء الدنيط بزيئة الكواكب ، وحفظا من كل شيطان مارد ، لا يسمعون إلى الملا الاعلى ، ويقذف—ون من كل جانب ، دحورا ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ، (٥).

يقول الباقلانى: ارفع طرف قلبك، وانظر بدين عقلك، وراجع جلية بصيرتك إذا تفكرت فكلة مما نقلناه إليك، وعرضناه عليك،

(٥ - البناء الصوتى)

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢٢، ٣٣. (٢) غافر ٥٥.

 <sup>(</sup>٣) الفرقان ١ - ٢
 (٤) الملك ١.

<sup>(</sup>٥) الصافات ١ - ١٠.

ثم فيها ينتظم من السكلهات ، ثم إلى أن يتكامل فصلا وقصة ، أو يتم حديشاً وســـورة .

لا، بل فكر في جميع القرآن على هنذا الترتيب، وتبديره على نحو هذا التنزيل فلم ندع . ما ادعيناه لبعضه . ولم نصف ماوصفنا إلا في كله . ولمن كانت الدلالة في البعض أبين وأظهر . والآية أكشف وأبهر .

وَإِذَا تَأْمَلُتُ مَا هُدِينَاكُ إِلَيْهُ } ووقفناكُ عليه : فانظر هل تجدوقع هذا النور في قلبك ، واشتهاله على لبدك ۽ وسريانه في حسك ، ونفوذه في عروقك : وامتلامك به إيقانا وإحاطة ، واهتدامك به إيماناً وبصيرة ؟ أم هل تجد الرعب يأخد منك مأخذه من وجه ، والهزة تعمل في جوانبسك من لون . والأربحية تستولى عليك من باب ؟

وهل تجد الطرب يستفزك للطيف ما فطنت له ، والسرور يحركك من عجيب ماوقفت عليه : وتجدّ في نفسك من المعرفة التي حدثت لك عزه ، وفي اليقين سبقا وتحقيقا ، وترى مطارح الجمال تحت أقدام الغفلة .

هذا كله في تأمل الـكلام ونظامه: وعجيب معانيه وأحكامه (١) .

ماذا يبلغ القول منصفة هذا التركيب العجيب، وأنت ترىأن أعجب منه بحيثه على هذا الوجه ، الذى يستنفذ كلمافى العقول البيانية من الفكر، وكل ما فى القوى من أسباب البحث ، كأنما ركب على مقادير والقوى ، وأحوال العصور المغيبة ، فتراه يتخير من الألفاظ على درجات ، ليس معنى العجب فيها أن يقع التخير عليها ، ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه المعجز (٢) إنه النظم القرآني تأليفه كله ،

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للباقلاني ٢٠٠ – ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) إعجاز الفرآن للرافعي ٢٨١

له رئين موسيقى. لقد جرى العرب كتاباً، وشعراه ، وخطباء ، على أن يجدوا المغنم فى فاصلة سجع . أو قافية شعر ولسكن نظم القرآن ونغمه ، ينبعث من كلماته وحروفه وأسلوبه ، فحروفه متآخية فى كلماته ، لها موسيق ونغم تهتز لها المشاعر، وتسكن عندها فتطمئن النفوس ، والسكليات فى تآخيها فى العبارات . تنتج موسيق ونغه ، يختص به القرآن وحده ، وأن أى كلام مها يكن علو صاحبه فى البيان ، لابد أن يكون مختلفاً عن القرآن ، ولا يمكن أن يلحق به لأنه كلام الله تعالى ، وفوق طاقة البشر (١) .

لقد أدرك الرمانى أن الصوت الذى يسمع من القرآن فى تمازجه و تموجه وتهاديه ، شى م خارق ، لم تألفه الآذان العربية وكأننا لو أغفلنا معانى السكلات ، والجل ، وأصغينا إلى هدا القرآن لحنا خالصاً : ونفيا صافيا ، لو جدنا فيه شيئا ، ليس فى الكلام ، ولا فى مقدور البشر ، وهو شىء يعرف بالطبع ، وبعض الناس أشد إحساسا بذلك ، وفطنة من بعض (٢).

يقول الرمانى، والمتلائم فى الطبقة العلما القرآن كله، وذلك بين لمن تأمله، والفرق بينه وبين غيره من الكلام فى تلاؤم الحروف، على تحسو الفرق بين المتنافر والمتلائم فى الطبقة الوسطى، وبعض الناس أشد إحساسا بتمييز الموزون بقلك، وفطنة له من بعض. كما أن بعضهم أشد إحساسا بتمييز الموزون فى الشعر من المكسور، واختلاف الناس فى ذلك من جهسة الطباع، كاختلافهم فى الصور والأحلاق.

والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد، أوقرب شديد وذاك يظهر بسمو لته على اللسان، وحسنه فى الأسماع، وتقلبه فى الطباع، فإذا انضافى إلى ذلك حسن البيان، فى صحة البرهان، فى أعلى الطبقات، ظهر الإعجاز،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الإعجاز البلاغي ١٤٤.

للجيد الطباع . البصير بحو اهر الكلام :كما تظهر له أعلى طبقات من أدناها ... إذا تفاوت ما بينهما .

وقد هم التحدى به للجميع لرفع الإشكال. وجاء على جهة الإخبار .. بأنه لاتقع المعارضة. لاجل الإعجاز ؛ فقال عزوجل : « وإن كنتم في ريب عا نزلنا على عبدنا فأقوا بسورة من مثله : وادعوا شهدامكم من دون اقله إن كنتم صادقين (١).

ثم قال د فإن لم تفعلو ا ولن تفعلوا » (٣) فقطع بأنهم لم يفعلوا . وقال تعالى د قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن . لايأتون مثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (٣) .

وقال: د فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، (٤): ولما تعللوا بالعلم والمعانى التيفيه قال: د فأتوا بعشر سورمثله مفتريات، (٥)، فقد قامت الحجة على المعربي والعجمي بعجز الجميع عن للمارضة، إذ بذلك تبين المعجزة (٦).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢ (٢) البقرة ٢٤

<sup>(</sup>٢) الإسراء ٨٨ (٤) الطور ٢٤

<sup>(</sup>۵) هو د ۱۳

<sup>(</sup>٦) النكت في إعجاز القرآن ٩٥ – ٩٧ ٪

## انسجام النغم في الفواصل القرآنية

الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطع ، توجب حسن إفهام المعانى . ووفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة ، لأنها طريق إلى إفهام المعانى التي يحتاج إلها ، فى أحسن صورة يدل بها عليها .

وحسن فى الفواصل الحروف المتقاربة ، كالميم مع النون ، فى قوله تعالى : « الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ، (١) ، وكالدال مع الباء فى قوله تعالى : « ق . والقرآن الجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ، (٢) ، لآنه يكستنف الكلام من البيان ، ما يدل على المراد، فى تمييز الفواصل والمقاطع ، لما فيه من البلاغة وحسن العبارة (٣) .

إن الوزن والفاصلة في القرآن السكريم ، أكسبا نظمه ، قوة في التعبير ، لأن انسياب النغم الموسيق في الآيات بهما ، وتدفعه مع المعانى قوة ولينا ، متمم للأثر القوى ، الذي يحمدثه القرآن في نفوس السامعين ، عن طريق الحس السمعى (٤) .

والفاصلة تسكمل معنى الآية ، ويتم بها النغم الموسيق ، فسكافة الفاصلة من الإية ، مكانة القافية من البيت ، إذا تصبح الآية ، لبنة متميزة في هناء حيكل السورة .

وتأتى الفاصلة في القرآن الكريم، مستقرة في قرارها، مطمئنة في حوضهها، غير نافرة، ولا قلقة، يتعلق معناها، يمعني الآية كلها، تعلقاً

(۱) الفاتحة ۲،۲ ق ۲،۲

<sup>(</sup>٣) النكت في إحجاز القرآن ٩٨

<sup>(</sup>٤) أثر القرآن في تطور النقد العربي ٢٤٣.

تاماً ، بحبث لو طرحت لا ختل المعنى ، واضطرب الفهم ، فهى تؤدى في. مكانها ، جزءاً من معنى الآية ، ينقص ويختل بنقصانها .

كقوله تعالى: ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وعارزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وماأنزل من قبلك ، وبالآخرة هم، يوقنون ، أولئك على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون ، إن الذين كفروا سوا، عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمندون ، ختم أنه على قلوبهم وعلى سمعهم ، وهلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم ، (۱).

إنك ترى الآية قدد كمل معناها بالفاصلة ، وأن الفاصلة قامت بأداه فصيما منه (٢) .

وقوله تعالى: دقالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نقرك ما يعبد آباؤ نا، أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ، إنك لآنت الحليم الرشيد، (٣) فإنه لما تقدم فى الآية ذكر العبادة وتلاه ذكر التصرف فى الآموال ، اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد على الترتيب، لأن الحلم يناسب العبادات والرشد عناسب الاموال.

وقوله تعالى: دأو لم يهدلهم كم أهلسكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون . أو لم يروا أنانسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا ، تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يجمرون ،(٤) .

فقد أتى فى الآية الاولى د بيهداهم، وختمها دبيسمعون ، لأن للوعظة فيها مسموعة ، وهى أخبار القرون ، وفى الثانية د بيروا ، وختمها بيبصرون ، لأنها مرابية .

(۱) البقرة ۲ – ۷ (۲) من بلاغة القرآن ۲۹، (۲) من بلاغة القرآن ۲۹، (۲) هود ۸۷ وقوله تعمالى: د لاتدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير (١) .

فإن اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصر ، والخبسير يناسب ما يدركه .

وقوله تعالى: « ولقد خلفنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلفنا النطفة علقة ، فخلفنا العلقة مضغة ، فخلفنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالفين ، (٢) .

فإن فى هـنه الفاصلة ، التمكين التام ، المناسب لما قبلها ، وقد بادر بعض الصحابة ، حين نزل أول الآية إلى ختمها بها ، قبل أن يسمع آخرها فقه أخرج ابن أبي حاتم ، من طريق الشعى ، عن زيد بن ثابت ، قال : أملى على رسول الله عليه من هده الآية : دولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . . إلى قوله خلقا آخر ، قال معاذ بن جبل : فتبارك اقه أحسن الخالقين فضحك رسول الله عليه ، فقال له معاذ م ضحكت يارسول الله ، قال بها ختمت (٣) .

وقوله تعــالى: إن الله اصطنى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عران على العالمين(؛) .

فإن معنى ، اصطفاء المذكورين ، يعلم منه الفاصلة ، إذ المذكورون صنف من بعض أنواع العالمين ·

وقوله تمالى: دوآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون(٠)

<sup>(</sup>١) الأقعام ١٠٣ (٢) المؤمنون ١٢ – ١٤

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القوآن ٢٨ – ١٠١

<sup>(</sup>٤) آل عران ٣٣

فإن من كان حافظاً لهمضه السورة ، متفطئاً ، إلى أن مقاطع ، آيها النون المردفة وسمع فى صدر الآية ، انسلاخ النهار من الليل ، علم أن الفاصلة ، تحكون د مظلمون ، لآن من أنسلخ النهار عن ليله أظلم ، أى دخل فى الظلمات مادامت تلك الحال .

وقوله تعالى: . قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين(١)

فإن ذكر الرسالة ، مهد لذكر البلاغ والبيان فيه .

وقوله سبحانه : د قیل ادخلی الجنة ، قال یالیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المسکرمین(۲)

لأن ذكر دخول الجنة مهد لفاصلتها (٣)

إنه الإحكام في صياغة الآيات

وكثر فى القرآن الـكريم ، ختم الفواصل ، محروف المد واللين ، وإلحاق النون وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك ،كما قال سيبويه إنهم إذا تركموا يلحقون الآلف والياء والنون ، لانهم أرادوا مدالصوت، ويتركون ذلك إذا لم يتركموا،وجاء فى القرآن على أسهل موقف ، وأعذب مقطع(٤)

اقرأ سورة والرحمن، تجدهاذات نسق خاص ملحوظ، إنها إعلان عام فى ساحة الوجود السكبير، و إعلام بآلاء اقله الباهرة، الظاهرة، في جميل صنعه ولمبداع خلقه، وفي فيض نجائه، وفي تدبيره للوجود وما فيه، وتوجه الخلاقق كلها، إلى وجهه السكريم، وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين الإنس و الجن، المخاطبين بالسورة على السواء، في ساحة الوجود على

<sup>(</sup>۱) يس ١٦-١٦ (٣) يديع القرآن ٩٠ (٤) الإتقان في علوم القرآن-٢/٩٠٠

مشهد من كل موجود ، مع تحديهما ، إن كان يملىكان التسكفيب بآيات الله، تحدياً يتسكرر عقب بيان كل نعممة من نعمه التي يعددها و يفضلها ، و يجمل السكون كله معرضا لها وساحة الآخرة كذلك .

ورنة الإعلان تتجلى فى بناء السورة كله ، وفى إيقاع فواصلها .. تتجلى فى إطلاق الصوت إلى أعلى ، وامتداد التصويت إلى بعيد ، كما تتجلى فى المطلع الموقظ الذى يستثير الترقب والانتظار ، لما يأتى بعد المطلع من أخبار

الرحمن : كلمة و احدة : في معناها الرحمة ، وفيرنتها الإعلان والسورة بعد ذلك بيان للسات الرحمة ، ومعرض لآلاء الرحمن.

الرحمن. هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه، وإيقاع موسيقاه.

الرحمن . بمذا الرنين الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة المديدة ، المدوية ف أرجاء هذا السكون . وفي جنبات هذا الوجود .

الرحمن بهدا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد ، يجلجل في طباق الوجود، ويخاطب كل موجود.

ويتلفت على رنته كل كائن ، وهو يملأ الفضاء والأرض ، ويبلمغ إلى كل سمع ، وكل قلب .

وفى ختام السورة التى استمرضت آلاء الله فى السكون، وآلاءه فى الخلق يجىء الإيقاع الآخير، تسبيحاً باسم الجليل السكريم، الذى يفنى كل حى ويبق وجهه السكريم، تبادك اسم ربك ذى الجلال والإكرام، أنسب ختام لسورة الرحمن(١).

إن من يقرأ سورة الرحمن ، يحس بجهال الوقف ، على رءوس الآيات و يحس بموسيق الفواصل ، حين يقف عليها جميعا ، بما يسمى السكون قائلا دالرحمن ، علم القرآن خلق الإنسان ، علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، (٧) .

(١) في ظلال القرآن ٣٤٥٨ (٢) الرحمن ١-٦

فلم تختتم الآيات بحرف النون ، دون غاية معينة ، بلكان هذا تحقيقا اللجمال الموسيقى في الفواصل ، فكأنمسا كانت رموس الآيات قوافي شعرية ، تطمئن إليها الآذن ، وتجد النفوس لذة في ترددها ، وتوقع هذا التردد (١) .

إن الفاصلة القرآنية ، تردوهي تحمل شحنتين في آن واحــد ، شحنة من الوقع الموسيقي ، وشحنة من المعــني المت،م الآية .

اقرأ قوله تعالى: . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ، لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ، ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون ، وزخر فا وإن كل ذلك لمسامتاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للتقين ، (٢).

وقوله تعــالى: « ومن يعش عن ذكر الرحمن ، نقيض له شيطانا فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ، ويحسبون أنهم مهتمون ، حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم أنكم في العذاب مشتركون » (٣).

وقوله تمالى: ﴿ أَفَانَت تَسمَع الصّم ، أَو تَهَسَدَى العمى ، وَمَن كَانَ فَى ضَلَالُ مَبِينَ ، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ، أَو فرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتسدرون ، فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقم ، (٤)

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة ٢٢٧ (٢) الزخرفي ٣٣ ــ ٣٥

<sup>(</sup>٣) الزخرف ٣٦ – ٣٩

<sup>(</sup>٤) الزخرف ٤٠ - ٤٣

تجد المفردات القليلة ، حملت من المعنى ، ما يعجز عن تحميله مخلوق. من بنى الإنسان ·

و إذا سألت عن السر ف كون مفردات العربيسة ، لم تعط ما أعطته جميع هذه المفردات ، مع أنهما من فرع واحد ، فاعلم أنه النظم ، ولا شىء سواه والذى نعنيسه بالنظم ، مانعنيه بنظم الجوهرة إلى جانب الجوهرة ، ليكون منها العقد الفريد .

يلاحظ فى نظم الفقرة الأولى ، تقديماً كثيراً ، فقد قدمت دلبيوتهم، على متعلقها مرتين ، وقدم الجار والجسرور على متعلقه ، ومعارج عليها يظهرون ، و د لبيوتهم أبوابا ، و د سرراً عليها يتكثون ،

كذلك أمر التقديم في الفقرة الثانية دفيو له قرين، وياليت بيني وبينك بعد المشرقين، و ﴿ إِنْكُمْ فِي العذاب مشتركون ﴾ •

والأمر نفسه في الفقرة الثالثة د فإنا عليهم مقتدرون ، .

ماذا يعنى كل همذا التقديم فى الأسلوب؟ إن البلاغيين يقولون إن التقديم يفيمه التخصيص، وهو طريق من طرق القصر، وفائدته تكون فى لفت النظر، وقاكيد المعنى، والجمال التعبيرى.

تأمل ما فى الآيات من وقع مطرب، وانظر بقلبك أثر هذه الفواصل :

د ومعارج عليها يظهرون ، د وسررا عليها يتسكئون ، د والآخرة
عند ربك للمتقين ، ٠ د و يحسبون أنهم مهتـــدون » د فبئس القرين ،
د إنكم فى العذاب مشتركون ، د ومن كان فى ضلال مبدين ، د فإنا عليهم مقتدرون ، د إنك على صراط مستقيم ، .

إن اللحن المنسجم، والموسيقى التصويرية، والإيقاع الرتيب، كان ما حملته تلك الفواصل (١).

واقرأ قوله تعسالى ديسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربى نسفا، فيلاها قاعا صفصفا ، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ، يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له ، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ، يومشذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون به علما . وعنت الوجوه للحى القيوم . وقد خاب من حمل ظلما ، (٢).

إنه يلاحظ فى الظاهرة القرآنية العالية ، أن الآيات القصار ، تختص عن غيرها ، بأرب لها خاصة ، وهو الاعتبار والوقوف عند فواصلها المتقاربة غيرالمتباعدة ، فتكون وقفة يقتضى السكون عندها .

فالجواب عن حال الجبال وهي أو تاد الآرض. وبهما تتماسك بأمر الله تمالى. بأن الله تمالى ينسفها نسفا. وفي هده يتدبر أمر الله في نسف الجبال. ويتخيل ذلك، فيدرك قدرة الله تمالى على الإعادة، ويتدبر الآرض، وقد نسفت جبالها، ليس بها علو بتضاريس، ولا انخفاض بحواد علو: وهكذ! تتبع الآيات القصيرة والوقوف عند آخر كل آية. وكأن الله سبحانه و تعمل و يدعوك إلى أن تقف لتقدير و تتفكر و تعرف مآلك، وأنه لا غرابة في أرب تعاد الاجساد يوم البعث والنشور.

إن كل آية من هخه الآيات · تدعو إلى التدبر والتفكر . فيما تدعو

<sup>(</sup>١) التصوير الفنى في القرآن ٢٨٠

<sup>(</sup>۲) سورة طه ١٠٥ – ١١١

إليه وما تدل عليه . وقد كانت الفاصلة منهة إلى التروى في معناه . والتُدبر في مغناه . والتُدبر في مغزاه . وهي متضامة مع سابقتها ولاحقتها . لتأتى بمعنى كلى جامع . وصورة بيانية رائمة .

و إذا كان هذا شأن الآيات القصيرة ؛ فنى الآيات الطويلة – أيضا – نجد حلاوة النغم . وجمال النسق ؛ وحسن النظم وطلاوته .

كقوله تعالى: دشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس . و بينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه . ومن كان مريضاً . أو على سفر . فعدة من أيام أخر . يريد الله بكم اليسر ؛ ولا يريد بكم العسر . ولتكلوا العدة ، ولتكبرو القدعلى ماهدا كم ولعدكم تشكرون وإذا سألك عبدادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ، (١)

وقوله تمالى فى قصة بنى اسر ائيل: دواد قلتم ياموسى لن نصير هلى طمام واحد فادع لنا دبك يخرج لنا بما تنبت الآرض من بقلها وقتائها ، وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هو خير اهبطوا مصر فإن المكم ماسألتم و وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله . ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بأنهم كانوا يعتدون (٢)

وهكذا تكون آيات الفرآب وألفاظه وجمله وكله إعجاز في إعجاز تدل على أنه اللطيف الخبير العزيز الحكيم السميع البصير (٣)

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٥ – ١٨٦

<sup>(</sup>٣) المعجزة السكبرى ٣٠٧

وهذه المدود إما مطلقة يوقف عليها بصوتها . وإما ملحقة بحرف صائت تسبقه . وقد تتكرر فى كلمة الفاصلة . فيضاعف التكرير قيمتها . بما لا يخفى جماله ، وأسر إيقاعه .

انظر إلى هذه الفواصل المطلقة.وقد تكرر ف كل من ألفاظها المد فضلا على تجانسها العام في السياق .

رتل قوله تعالى: دوالشمس وضحاها، وانقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. والأرض وماطحاها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمو د بطنواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الته وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولايخاف عقماها (۱).

هذه السورة القصيرة ، ذات القافية الواحدة ، والإيقاع الموسيقى الموحد ، تتضمن عسدة لمسات وجدانية . تنبثق ،ن مشاهد السكون وظواهره .

ثم رقل سورة دق، كلها واقفاً عندكل فاصلة . وانظر تجاوب المدود في نفسك. وتثبيتها لجملها. كأنها أطناب الحيام في مني .

إنها سورة شديدة الوقع بحقائقها . شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري

<sup>(</sup>١) الشمس ١ - ١٥

وصورها وظلالها وجرس فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها وتلاحقها فى خطراتها وحركاتها . وتتعقبها فيسرها وجهرها ، وفى باظنها وظاهرها.

وما هذه إلا إشارات ورامها أن تعطى سمعك للقارى. ؛ أو بصرك للمصحف مرتلا واعياً ، لترى تـكرار المدود ، وتدرك ما يصنع(١) .

هذا. ولاشك أن نظام الفواصل القرآنية، يتطلب الوقوف على رءوس الآيات لتبرز موسيقاها ، وتستريح الآذان إلى سماعها ، كما تستديح إلى القواف الشعرية ؛ ولا تتضح موسيقى الآيات إلا بالوقوف عـــــلى رءوسها(۲).

يقول الدكتور ابراهيم أنيس: وحين نتتبع الفواصل القرآنية ، نراها بوجه عام ؛ قد بنيت في السورة الواحدة أوفى معظم آياتها على حرف واحد ؛ يتكرر ويتردد مع كل آية ، فكأنما هو بمثابة الروى في القوافي الشعرية ، فإذا لم يتكرر نفس الحرف ، تكرر ما يشبهه من الناحية الصوتية ، كالنون مع الميم مثلا.

وقد يختلف هذا الروى ، بعد عدة آيات فى السورة الواحدة ، نلحظ بصفة خاصة فى الأجزاء الأخيرة من القرآن المكريم ،كما فى سورة المدثر والقيامة والإنسان والنازعات ، وعبس والتكوير وغيرها .

أما طريقـة الوقف على هـذا الروى، فبالـكون في غالب الآيات، وبالألف في القليل منها.

كقوله تمالى: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم

<sup>(</sup>١) التكرير بين المثير والتأثير ٦٤ ، وفي ظلال القرآن ٣٩١٥، ٣٥٦

<sup>(</sup>٢) من أسرار اللغة ٢٢٧

ويفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار بربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنو بناوكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، (١).

وقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيما ، ما يفعل الله بعدا بكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميماً عليما، (٧).

فظاهرة الوقف بالسكون تلك التي استأثرت بكل هـذه الأحكام ، وروعيت في القرآن الكريم مثل هذه المراعاة بلم تسكن أمراً عابراً أوعارضاً يمثل ناحية متواضعة من نواحي اللغة ، بل كانت صفة من الصفات التي انتظمت معظم القبائل العربية ، وجرت على ألسفتهم جميعاً ، ولم تسكن تقل أهمية أو فصاحة عن ظاهرة تحريك أو اخر السكليات في حالة الوصل ، بل لم تسكن أقل شيوعا ودورانا في أفواه الناس عن ظاهرة الوصل (٣).

والتغاير في مبنى الفواصل من خواص نظم القرآن الكريم، وتأتى هذه الظاهرة تنشيطاً للسامع والقارىء ، وللملاءمة والاتساق ، ومراعاة المعنى ، وليس لجرد الحلية اللفظية، وتتحقق تلك الظاهرة فى كثير من السور.

إليك قوله تعالى فى سورة مريم : ﴿ ذَكُرُ رَحَةً رَبِكُ عَبِدُهُ زَكُرُ يَا إِذَّ اللَّهِ عَبِدُهُ زَكُرُ يَا إِذَّ نَادَى رَبِّهُ نَدَاءُ خَفِياً . قال رَبِّ إِنَّى وَهِنَ العَظْمُ مَنَى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ

<sup>(</sup>۱) آل عران ۱۹۱ - ۱۹۳

<sup>(</sup>Y) Himle 731 - A31

<sup>(</sup>٣) من أمرار اللغة ٢٣٦

أكن بدعائك رب شقيا، وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقراً فهب لى من لدنك وابا ، يرثنى ويرث من آل يعقوب ، وأجعله رب رضياً يازكريا إنا نبشرك بغلام أسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من السكير عتيا ، قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ، (١).

ويستمر هذا السياق على حرفواحد هو الآلف إلى نهاية قوله تعالى: دوسلام عليه يوم ولد ، ويوم يموت ، ويوم يبعث حيا،(٢).

ثم تبدأ قصة مريم وعيسى عليه السلام على نفس النسق المنتهى بفاصلة الآلف .

يقول تعالى: دواذكر فى الكتاب مريم ، إذ انتبزت من أهلها مكانا شرقياء فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرآسويا قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ، قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسى بشر ولم أك بغياء قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية لاناس ورحمة منا وكان أمراً مقضيا ، (٣) .

ويستمر ـــ أيضا ـــ هذا السياق على حرف واحد هو الآلف إلى أقوله تعالى : . والسلام على يوم ولدت و يوم أموت ويوم أبعث حيا ،(٤). و يتغير مدنى الفاصلة ، فياتى على نظام حرف آخر هو النون .

(۱) مریم ۲ – ۹

(٦ ــ البناء الصوتى)

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۵

<sup>(</sup>۳) مريم ۱۹ – ۲۱

<sup>(</sup>٤) مريم ٣٣

د ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون، ماكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرآ فإنما يقول له كن فيكون(١) .

وعندما تقف على نهاية كل فقرة من هذه الفقرات المشتركة في حرف الفاصلة، تجد أن الفقرة وحدة مستقلة من حيث الممنى ، فحرف الفاصلة قد روعى فيه المعنى والغرض.

فنى القصتين كان حرف الفاصلة الآلف ، وقبلها ياء مشددة أو حرف آخر ، وعندما انتهى سرد حوادث القصة ، وأريد تقرير الحكم ، اختلف الحرف تبعاً لاختلاف الموضوع ، لآن لهجة الحكم تقتضى أسلوباً ذا نغم رخيم ، غير نغم وأسلوب الاستعراض، وتقتضى إيحاءاً صوتيا قويا رصينا بعل الصوت الرخى المسترسل الذي تنهجه القصة .

و تنويع حرف الفاصلة ، ليس للاستمرار في شكل التغاير ، و تنغيم الصوت ، و إنما هو فوق تلك السات لخدمة المعنى و تقريره (٢) .

إنها الفواصل القرآنية . تأتى لمقتضيات معنوية ، مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل، وانتلاف الجرس لالفاظها التي اقتضتها الممانى .على نحو تتقاصر دونه طاقة البلغاء (٣) .

افرأ سورة الفجر لترى التناسق الموسبقي بين الفواصل .

ف بعض مشاهدها جمال هادى، رفيق . ندى السمات والإيقاعات ، كهذا المطلع الندى ، بمشاهده السكونية الرقيقة ، وبظل العبادة والصلاة

<sup>(</sup>۱) مريم ٣٤ – ٣٥

<sup>(</sup>٢) الغظم القرآني في سورة الرعد ١٨٧

<sup>(</sup>٣) الإعجاز البيال للقرآن ٢٤٩

فى ثنايا تلك المشاهد . ﴿ والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر والليل إذا يسر ٤ (١) .

وفى بعض مشاهدها، شدوقصف ، سواء مناظرها، أوموسيةاها؛ كهذا المشهد العنيف المخيف دكلا إذا دكت الآرض دكا دكا . و جا ربك والملك صفا صفا . و جىء يومئذ بجهنم . يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . يقول ياليقنى قدمت لحياتى . فيومئذ لا يعذب عذابه أحد . و لا يوثقو ثاقه أحد ، و لا يوثقو ثاقه أحد ، (۲) ...

وفى بعض مشاهدها . نداوة ورقة . ورضا يفيض وطمأنينة تتناسق فيها المناظروالانغام . كهذا الحتام دياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلىربك راضية مرضية فادخلي فعيادى وادخلي جنتى، (٣).

وفيها لمشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين. ولم يقاعها بين بين ، بين إيقاع القصص الرخى، ولم يقاع المصرع القوى .

م ألم تركيف فعل ربك بعداد إرم ذات العاد التي لم يخلق مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد . فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد ، (٤) .

وفيها بيان لتصورات الإنسان غير الإيمانية. وقيمه غير الإيمانية أيضاً وهي ذات لون خاص في السورة تعبيراً وإيقاعاً وفاما الإنسان إذا ما ابتلا.

<sup>(</sup>١) الفجر ١-٤

<sup>(</sup>٢) الفجر ٢١ – ٢٦

<sup>(</sup>٣) الفجر ٢٧ – ٣٠

<sup>(</sup>٤) الفجر ٦-١٤

ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربى أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ، (١).

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالهم التي تنبع منهـاهذه التصورات وهي تشمل لونين من ألوان العبارة والتنفيم وكلا بل لاتسكرمون الميتم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما ، (٧).

ويلاحظ أن هذا اللون الآخير. هو قنطرة بين تقرير حالهم: وما ينتظرهم في مآلهم: فقد جاء بعده: «كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. . . (٣). فهو وسط في شدة التنفيم بين التقرير الأول، والتهديد الآخير.

ومن هذا الاستعراض السريع تبدو الألوان المتعددة فى مشاهدالسورة وليقاعاتها فى تعييرها وفى تنغيمها . كما يبدو تعدد نظام الفواصل . وتغير حروف القوافى . بحسب تنوع المعانى والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب محوذج واف لهذا الأفق من التناسق والجمال فى التعبير القرآنى . فوق مافيها عموما من جمال ملحوظ(٤) .

وما هذه الغواصل التى تنتهى بها آيات القرآن إلا صور تامة للابعادالتى تنتهى بها جمل الموسيقى .

وهى متفقة مع آياتها فىقرار الصوت اتفاقا عجبيا. يلائم نوع الصوت. والوجه الذى يساق عليه بمــا ليس وراءه فى العجب مذهب .

<sup>(</sup>١) الفجر ١٥ – ١٦

<sup>(</sup>٢) الفجر ١٧ -- ٢٠

<sup>(</sup>٣) الفجر ١٧ -- ٢٠

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن ٣٩٠٢

وتراها أكثر ما تنتهى بالنـــون والميم، وهى الحرفان الطبيعيان إفي الموسيق نفسها. أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القرار.

فإن لم تنته بو احدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة. و تقطيع كلماتها . ومناسبة للون المنطق . يما هو أشبه وأليق بموضعه وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده، إلا في الجل القصار . ولا يكون إلا بحرف قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما عا هو ضروب أخرى من النظم الموسيق.

وهذه هى طريقة الاستهواءالصوتى فى اللغة وأثرها طبيعى فى كل نفس فهى تشبه فى القرآن الحكريم أن تسكون صوت إعجازه(١) .

هذا . ويرى الزركشى أن إيقاع المناسبة فى مقاطع الفواصل حيث تطرد . متأكد جداً . ومؤثر فى اعتدال نسق الـكلام . وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماً . ولذلك حرج عن نظم الـكلام لأجلها .

يقول في قوله تعالى: ﴿ وَتَطْنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ (٣) .

ألحقت الآلف دبالظنونا، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف . فزيد على النون ألف لتساوى المقاطع وتناسب خايات الفواصل (٣) .

وفي قوله تمالى : دفجعله غفاء أحوى، (٤) أى أحوى غفاء. أى أخضر يميل إلى السواد والموجب لتأخير وأحوى، رعاية الفواصل(٥).

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للرافعي ٢٤٦ (٢) الأحزاب ١٠

<sup>(</sup>٣) العرهان في علوم القرآن -١/١٠ (٤) الأعلى ه

 <sup>(</sup>ه) البرمان في علوم القرآن ح ٣/٠٨

كما يلحظ الزمخشرى ، أن القرآن قد يعدل هن لفظ إلى لفظ مراعاة لحق الفاصلة ، إذ أن الفواصل القرآنية في سور كثيرة ، يتحد نغمها الصوتى وفي وحدة النغم هذه، تأثير يبلغ مداه في نفس قارئه وسامعه .. فالزمخشرى من قلة من البلاغيين يرون هذا الرأى، لذلك يفسر بعض الخصائص القرآنية تفسيرا مبنياً على اهتمامه بالناحية الصوتية (۱) .

يقول في قوله تعالى دو تعبتل إليه تبتيلا ،(٢) .

وانقطع إليه ، فإن قلت : كيف قيل دتبتيلا، مكان دتبتلا، ؟

قلت : لأن معنى د تبتل ، تبل نفسه ، فجىء به على معناه ، مراعاة لحق الفواصل(٣) .

كا يقول فى قوله تعالى : وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتناو كبراءنا فأضلونا السبيلا ه(؛) .

وزيادة الآلف، لإطلاق الصوت، جملت فواصل الآى، كقوافى الشمر، وفائدتها الوقوف والدلالة على أن الكلام قد انقطع، وأن ما بمده مستأنف(ه).

يقول الدكتور محمد أبو موسى: ولست أرفض أن يراعي القرآن حق. الفاصلة . لان هذا ليس أمرا لفظيا هينا ، كما فيمه كثير من البلاغيين .

وقليل منهم تنبه إلى قيمة الآثر الصوتى ، أو الآثر الموسيقى في التأثير

<sup>(</sup>١) البلاغة القرآنية في تفسير الزنخشري ٣٦٩

<sup>(</sup>r) السكشاف ح ٤ / ١٢ه

<sup>(</sup>٢) المزمل ٨

<sup>(</sup>٠) الكشاف حع / ١٤٤

<sup>(</sup>٤) الأحراب ٧٧

والإيحاء ،وظل أكثرهم يفهم أنشئون اللفظ، لا تعدو أن تكون محسفات سطحية ، لا تتصل بجوهر البلاغة .

وليس من الحطأ في الدين و لا في البلاغة . أن نقول إن القرآن يهتم بالناحية اللفظية ، لأنها جزء من أسلوبه، و لآنها من دواعي التأثير، و تلك وظيفة القرآن الكبرى فالغرض منة أولا هو قيادة النفس الإنسانية إلى صبيل الحير فن الحتم أن يأخذ كل سبيل إلى هذه الغاية فلا يهمل هذا الجانب الهام من بلاغته (١) .

وقد أشاد الإمام عبد القاهر بالجانب اللفظى فىالقرآن الكريم وذكر أن له دوراً في الإعجاز .

يقول الإمام :دوأعلم أنا لا نأبى أن تسكون مذاقة الحروف وسلامتها مما يثقل على اللسان داخلا فيها يو جب الفضيلة وأن تسكون بما يؤكد أمر الإعجاز (٢).

<sup>(</sup>١) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز ٢٥٢

# انسجام النغم في التكرار

هذا. والتكر اربشتى أنواعه يحدث نوعا خاصا من الإيقاع. تستلزمه العبارة. لأغراض فنبة ونفسية واجتماعية ودينية.

فتسكرار الضمير المتصل دكم ، فى قوله تعالى : د وقيل اليوم نفساكم كما فسيتم لقاء يومكم هذا ، ومأواكم الغار . وما لمكم من ناصرين ، ذلسكم بأنكم المخفت آيات الله هزوا وغرتسكم الحياة الدنيا ، فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون ، (١) .

يمد المغزى قوة في الجرسوالإيحاء، وتأكيداً للمنى الوارد بها في حقى المذين استهزؤا بالرسل والدكرتب السهاوية، وإثارة عن طريق الحطاب المياشر.

إن الإيقاع الذي تحدثه دكم، بحرسها الذي يغلق الشفتين يوحي بصد النفس ومباغتتها بأسلوب هادى ، كما أنهيا تففح بالاحتقار والمهانة واللامبالاة، وإن دكم ، تحمل في إيقاعها نغمة مشوبة بالدمدمة والزبجرة، وهذه النغمة تنعكس على النفس فتهزها هزا، لتبكتها وتطرحها أرضاً مغشياً عليها.

وورود د ذاكم ، فى قوله تعالى : د ذلكم بانسكم اتخذتم ، جميعاً ، وكان فى الإمكان ورودها مفردة : «ذلك بأنسكم اتخذتم» ولو قرئت هكذا لشعر بكسر فى الإيقاع ، إضافة إلى أن ورودها جمعاً ، يحقق غرضا فنيا فيه التناسق فى الصيغة التعبيرية . ونفسيا فيسه الإسهام مع تسكرار دكم ، للتاكيد والتأثير .

<sup>(</sup>١) الجائية ٢٥، ٣٤

ويلاحظ ــ أيضًا ــ تـكرار دنسي، مرئين ، في الأولى بصيغة الخطاب المباشر ، ننساكم، في الزمن الحاضر ، وفي الثانيسة بالصيغة نفسها في الزمن الماضي . نسيتم ، وكون الرد من الفعل نفسه يحدث في النفس إيقاعا، يعتمد غيه على المعنى ، ومغزى الرد ، فيكون أشد وقعا ووخزا(١) .

إن عودة النقرة على الوتر، تحدث التجاوب مع سابقتها، فتأنس الآذن بازدو اجهما وتآ لفهما ، فإن عودة الحرف فى الكلمة تسكسب الآذن هدا الآنس لو لم يكن لعودته مزية أخرى تعود إلى معناه ، فإذا كان بمسا يويد المعنى شيئاً أفاد مع الجرس الظاهر جرسا خفيا ، لا تدركه الآذن ، وإنما يدركه العقل والوجدان وراه صورته (٢) .

تأمل سورة دالناس و وانظر كيف جاءت فى نظمها ، و كيف تسكررت لفظة الفاصلة وهى لفظة ،الناس، و كيف لا ترى فى فو اصلها إلا هــــــذا الحرف دالسين، الذى هو أشد الحروف صفيراً ، وأطربها موقعا من سمع الطفل الصغير ، وأبعثها لنشاطه واجتماعه ، و كيف تناسب مقاطع السورة عند النطق بها تردد النفس فى أصغر طفل ، يقوى على المكلام ، حتى كأنها تجرى معه ، وكأنها فصلت على مقداره ، وكيف تطابق هذا الأمركله من جميع جهاته فى أحرفها ونظمها ومعانيها . وكيف تمت الحكمة فى هــذا الترتيب العجيب (٣) .

إنك إذا قرأت السورة متوالية تجد صوتك يحدث و وسوسة ، كاملة تفاسب جو السورة ، جو وسوسة دالوسواس الخناس الذي يوسوس ف صدور الناس من الجنة والناس (٤) .

<sup>(</sup>١) الإعجاز الفني في القرآن ٢٣١

<sup>(</sup>٢) التَـكرير بين المثير والتأثير ١١

<sup>(</sup>٣) قاريخ آداب العرب ٢٠ – ١٩٩

<sup>(</sup>٤) التصوير الفي في القرآن ٨٠

ثم انظر إلى حرف «القاف» كيف تردد على هذا الوجه العجيب في قوله تعالى: الذين آمنو ايقاتلون في سبيل الله ، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أو اياء الشيطان إن كيد الشيطان كان صعيفا. ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النياس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا ربنا لم كتب عليها القتال لولا أخرتنا إلى أجدل قريب ، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلون فتيلا ، أينها تكونوا يدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة ، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه من عند الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه الله ، وأن تصبه بيئة يقولوا هذه الله ، وأن تصبه بيئة الله بيئة وأن الله الله بيئة وأن ال

لمن حرف القاف يظهر ظهوراً عجيباً في هذا السياق، مع كثير من الحروف المسكررة. كاللام والنون والناء والسين والكاف والشين(٢).

واقرأقوله تمالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمقانتين والمؤمنات والقانتين والفائتين والصادقين والصادقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهممغفرة وأجرا عظيا (٣).

تجد الآية الكريمة قد أقيم بناؤها الصوتى على ضرب من التنغيم الذي كأنه يتباوج، وأنت تستطيع أن تسددك ذلك بسهولة إذا أصغيت إلى

<sup>(</sup>١) الفساء ٢٧ - ٨٧

<sup>(</sup>٢) التــكرير بين المثير والتأثير ٤٤

<sup>(</sup>٣) الأحزاب ٣٥

أصواتها في تتابعها و تلاحقها ، فالمسلمين مثال المؤمنين ومثل الصادقين والمقانتين والحقاشهين و هكذا كل أوصاف الذكور متناسبة في الإيقاع .. والمسلمات والصادقات إلى آخر أوصاف الإناث كلها أيضاً متناسبة في الإيقاع ، ثم تداخلت هذه الأوزان فجاء دالمسلمين، بهذا الصوت الممتد إلى أسفل ، وبعدد المسلمات بهذا الصوت الممتد إلى أعلى ، وأردف ذلك بالمؤمنين ، فعاد الصوت في إيقاعه إلى حالته الأولى التي بدأ بها ، ثم جاء دالمؤمنات ، فرجع به إلى حالته الثانية وهكذا ظل الصوت إلى نهاية الآية يتهاوج بين هذين الإيقاعين الواضحين ، والذين حدد تهما كلمتنا د المسلمين والمسلمات ، ثم إن أجراس هذه الكيات وما فيها من ترديد لأصوات الحروف التي تتسكون منها مادة كل وصف من هذه الأوصاف ، يتداخل ذلك مع هذا الإيقاع المتهاوج ، فتولدت في الآية أنفام خاصة لها رفين متمين ، يبعث في النفس الإيحاء والإيقاظ .

ومن المقرر في الدراسات الجادة أن أصوات الحروف بله السكايات تتسرب إلى مركز الحس ومواطن التأثير، فتشير الرؤى والأطياف ه وتعمل أوصافها من اللين والقوة والرخاوة والماسك علما الحنى والمضمر في النفس الحساسة، فإذا ما تكرر صوت الحرف كان كأنه نقرة تقبع أخرى على وتر واحد، فيتميز الرنين، ويقوى باعث الإيقاظ والتأثير، وقل ضعف ذلك إذا تسكرر حرفان، ثم تصور جملة الحروف في مثل المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقات والمسادقات والصادقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين افة كثيراً والذاكرين افة كثيراً والذاكرات.

واضح أن هذا التسكرار ، وذلك التماوج قد أحدثا للآية أنفاما شجية، يعظم سلطانها على النفسراارهفة فتسلط عليها تسلطا استهوائيا عجيبا،فتخف يقول الدكتور محمد أبو موسى: إن حذف المفعول في قوله تعالى دالحافظات، وقوله تعالى دوالذاكرات، كان من بعض دلالته إلجفاظ على هذا النغم ومراعاة أثره في النفس .. هذا ويمكن أن نلمس في حذف مفعول دوالحافظات، إشارة لماحة إلى صون هذا المفعول وستوه، فانه موطن الحياء من المرأة ، والمرأة أشد تصونا وأكثر حياء، فرمز القرآن بحذفه وستره إلى ما يجب من المبالغة في صونه وحفظه (٢).

ومن التراكيب التي تلفت النظر في القرآن الكريم، تسكرار أول الآية، حينها عطول الكلام ، كقوله تعالى : د إنى رأيت أحد عشر كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين، (٣).

ولو أفك قرأت الآية من غير هذا التكرار للفظ دراً يتهم ، لشعرت بالفرق الكبير بين جمال نغمة الآية ، وقوة تعبيرها عن المعنى ، وضعف الجلة بعد الحذف(٤) .

ومثلها قوله تعالى: إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ، ثم تابوامن بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحم،(٥) .

<sup>(</sup>١) منأسرار التعبير القرآنى دراسة تحليلية لسورة الاحزاب ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ٢٢٣ (٣) بوسف

<sup>(</sup>٤) در اسآت أدبية لنصوص من القرآن ١٥٠

<sup>(</sup>٥) النحل ١١٩

وقوله تمالى: دلاتحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا َ بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب (١).

ولعلك راء في قوله تعالى وفيأى آلاء ربكما تسكذبان ، وقد تسكرر في سورة و الرحمن ، على أبعاد متجاوبة ، صوت هذا المد الطويل ، يسكتفه ثلاثة مدود قصار ، تؤدى مع التسكر ار العام للآية ، تنفيها داخليا فيها ، له أخذه وأسره ، ويلاحظ أن المد الطويل : قد وقع في لفظ الارتسكاز من مدار المعنى . وهو دالآلاء، ليزيد تميزاً ووضوحا . في مقام التمن والإلزام الحجة .

وهكذا تجد قوله تعالى : دافته لا إله إلا هو له الأسياء الحسنى ،(٢) يمتزج فيمه المدان الطويلان ، بالمدود القصيرة ، امتزاجا يشعر فيه -القارىء بتمكين الننى لغير الإله الحق بهذا الطول ، و بتحقيق د الأسماء ،-

الحسني مقابل النبي ، بالتركيز هليها ، بامتداد صوتها (٣)

(۱) آل عمران ۱۸۸ (۳) التکریر بین المثیر والتأثیر ۹۳

### انسجام النغم في رد العجز على الصدر

وفى رد الإعجاز على الصدور ، ملاءمة و تلاحم بين قسمى كل كلام(١) وانسجام فى النغم يهز الوجدان ، وهذا اللون البديمي يعتمد على تسكرار اللفظ فى السكلام .

اقرأ قوله تعالى: د انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ،(٢).

وقوله تعالى :د قال لهم موسى ويلمكم لاتفتروا على الله كذبا ، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ،(٣) .

وقوله تمالی : . أنزله بعلمه ، والملائكة يشهدون ، وكنی بالله . شهیدا :(٤) .

وقوله تعالى : . قال إنى لعمله كم من القائلين ، (٥) .

وقوله تعالى : د ولقد استهزى م برسل من قبلك ، فحاق بالذين سخروا منهم ماكانوا به يستهزئون(٦) .

وقوله تعالى : د وتخشى الناس و الله أحق أن تخشاه ،(٧) .

| (٢) الإسراء ٢١ | (١) بديع القرآن ٣٦ |
|----------------|--------------------|
| (٤) النساء ٢٦١ | 71 46 (4)          |
| (٦) الأنمام ١٠ | (٥) الشعراء ١١٧    |
|                | (V) الأح: ال ٧٧    |

وقوله تمالى : « استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ،(١) .

وقوله تعالى : د وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاِب ،(٢) .

إن لرد الإعجاز على الصدور \_ كما رأيت أثره الجميل ، في حسن الإيقاع وله موقع جليل في البلاغة .

(۱) نوح ۱۰ (۲) آل عران ۸

### انسجام النغم في الجناس

الجناس شادخة (۱) وجه الكلام (۲) وهدف المحسن البديمي ، جاء في القرآن الكريم ، ليقوم بنصيبه من أداء المعنى أولا ، أما ما فيه من جمال لفظي ، فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات ، يتطلبها المعنى ولايغنى غيرها عنها .

إقرأ قوله تعالى : د ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ،(٣) .

فكلمة والساعة الأولى جيء بها دالة على يوم القيامة واختير لذلك اليوم هذا الاسم هنا الدلالة على المفاجأة والسرعة وكلة وساعة الثانية تعبر أدق تعبير عن شعور هؤلا المجرمين فهم لا يحسون أنهم قصوا ف حياتهم الدنيا برهة قصيرة الأمد جداً . حتى يعبروا عنها ببرهة أو دقيقة مثلا، ولا بفترة طويلة اليعبرون عنها بيوم مثلا، فكانت كلية وساعة عدر معبر عن شعوره بهذا الوقت الوجيز .

وما ورد فى القرآن الكريم من جنـــاس غير تام ، فسبيله سبيل الجناس التام .

انظروا إلى قوله تعالى دوهم ينهون عنه وينأون هنه وإن بهلكون إلا أنفسهم وهم يشعرون ،(٤) ،

 <sup>(</sup>١) شدخت الغرة شدوخا: اتسعت فى الوجه ، والشدخة: النبتة الناعمة الرطبة .

 <sup>(</sup>۲) المثل السائر ج ۱ – ۲۹۲

<sup>(</sup>٤) الأنمام ٢٦

ألا ترى أن موقف الكفار من القرآن أنهم يبعدون الناس عنه ، كا يبعدون أففسهم عنه ، فعبر القرآن عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قربهما بقرب معنيهما .

واقرأ قوله تعالى : . فأما اليقيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، (١)٠ وقوله تعالى : . وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ،(٢)٠

وقوله تعالى . والتفت الساق بالساق ، إلى ربك يومئذ المساق ، (٣) .

وقوله تمالى : . ولقد أرسلنا فيهم منفرين ، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ،(٤) .

فأنت ترى النهى عن القهر ، جاء إلى جانب اليديم ، بمعنى الغلبة عليه والاستيلاء على ما له ، وأما السائل فقد نهى عن نهره وإذلاله ، فكلا الكلمتين ، جاء في موضعه الدقيق .

كما وردت كلمتا: د ناظرة وناضرة ، أى مشرقة ، وإشراقها من نظرها إلى ربها ، وقد تو ازنت السكلمتان في جملتهما ، لما بينهما من صلة السبب .

واختيار كلمة « المساق » فى الآية الثانية ، لتصور هذه الرحلة التى ينتقل فيها المرم من الدنيا إلىالآخرة ، فسكانه سوق مسافر ينتهى به السفر إلى الله .

<sup>(</sup>۱) الضحى ٩ ، ٠٠ (۲) القيامة ٢٢ ، ٢٣ (٣) القيامة ٢٩ ، ٣٠ (٤) الصافات ٧٧ ، ٣٧ (٧ ــ البناء الصوتى)

وف كله د للندرين ، ما يشير إلى الربط بينهم ، وبين دالمندرين، الذين أرسلو الإليهم .

وقل مثل ذلك في قوله تمالى : د ويل ليكل همزة لمزة ،(١) .

فإن شدة التشابه بين السكامتين أ، يوحى بالقرابة بينهما ، عما يجعل إحداهما مئ كدة للآخرى ، فالهمزة المفتاب ، واللمزة العياب ، فالصلة بينهما وثق كالصلة بين الفرح والمرح فى قوله تعالى : دذلسكم بمساكنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبماكنتم تمرحون ، (٧) .

و إيثار كلمة د النبأ ، في قوله تعالى : د وجئتك من سبأ بنبأ يقين ، (٣) لما فيها من معنى القوة ، لأن هفه المادة ، تدل على الارتفاع والنتوء والعروز والظهور ، فناسب مجيئها هناما ، ووصف النبأ تأكيداً لقوته باليقين (٤) .

واقرأ قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ انْصَرَفُوا صَرْفُ اللَّهُ قَلُوبُهُم ﴾ (٥) .

فيه واحد ، وهو الذهاب عن الذكر ، صرف القلب عن الحير ، والأصل فيه واحد ، وهو الذهاب عن الشيء ، أما هم فذهبوا عن الذكر ، وأما قلوبهم فذهب عنها الحير .

وقوله تعالى د يخافون يوما تتقلب فيه القلوبوالأبصار ،(٦).

فجونس بالقلوب التقلب، والأصل واحد، فالقلوب تتقلب بالخواطر والأبصار تتقلب في المناظر، والأصل التصرف.

| (۲) غافر ۲۵             | (١) الهمزة ١    |
|-------------------------|-----------------|
| (٤) من بلاغة القرآن ١٨٣ | (٢) النمل ٢٢    |
| (٦) الغور ٣٧            | (ه) اللتوبة ١٢٧ |

وقوله تمالى د يمحق الله الربا و بربي الصدقات ،(١)

فجونس بإرباء الصدقة ربا الجاهلية ، والأصل واحد . وهو الزيادة إلا أنه جعل بدل تلك الزيادة المذمومة زيادة محمودة(٢)

واقرأ قوله تعالى دلماني وجهت وجهي للذي فطرالسموات والأرض، (٣)

وقوله تعالى د فأقم وجهك للدين القيم ه(١)

وقوله تعالى واثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة،(٠)

وقوله تعالى : د فروح وريحان ،(٦)

و قوله تعالى : , و جنى الجنتين دان ،(٧)

وقوله تعالى : د وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ،(٨)

وقوله تعالى : د إن ربهم بهم ،(١)

وقوله تعالى. و إنه على ذلك لشهيد ، وإنه لحب الحير لشديد، (١٠)

وقوله تعالى : د ثم كلى من كل الثمرات ١١١)

وقوله تعالى : . وأسلمت مع سليمان ،(١٢)

إنك تجد هذا الحسن البديعي ، يهدف إلى ناحيتين :

الأولى: صوتية ، وهي توفي ير نوع خاص من الانسجام في النغم والتقارب في الأصوات .

| (٢) النسكت فى إعجاز القرآن ١٠٠ | (١) البقرة ٢٧٦  |
|--------------------------------|-----------------|
| (٤) الروم ٤٣                   | (٣) الأنمام ٢٩  |
| (٦) الواقمة ٨٩                 | (٥) التو بة ٢٨  |
| (٨) السكوف ٤٠١                 | (٧) الرحمن ٤ه   |
| (۱۰) العاديات ۸۰۷              | (٩) العاديات ١١ |
| (۱۲) النفل ٤٤                  | (١٦) الفحل ٦٩   |

والثانية : معنوية . وهي سرعة الاستدعاء اللفظي للمعنى المراد التعبير عنه(١) .

أوكما قال الإمام عبد القاهر . حسن الإفادة ، مع أن الصورة صورة التسكرير والإعادة ، (٢)

د و بعد ، فإنه القرآن الكريم ، مثلاثم فى الطبقة العليما \_ كما يقول الرمانى \_ نغمات حروفه مثلاثمة بعضها مع بعض فى الحكمات يتآلف نغمها بعضها مع بعض فى الجمل ، والجمل يتآلف بعضها مع بعض فى المقرآن السكريم كله ، وصدق الله العظيم د لا يأتميه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، (٣)

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) أثر القرآن في تطور النقد العربي ٧٤٤

<sup>(</sup>٢) أمرار البلاغة ٢١ (٣) فصلت ٤٤

#### أهم المصادر والمراجع

- ١ ـــ الإتقان في علوم القرآن / للسيوطي
  - ٧ ــ الإيضاح / للخطيب القزويني
- ٣ أسرار البلافة / الإمام عبد القاهر الجرجاني
- اثر القرآن في تطور النقد العربي / للدكتور محمد زخلول
   سلام
- إحجاز القرآن والبلاغة النبوية / للاستاذ مصطنى صادق الرافعي
  - ٦ \_ إعجاز القرآن / للبافلاني
  - ٧ ــ الإعجاز البلاغي للقرآن الـكريم / للدكتور محمد أبو مومى
    - ٨ الإعجاز البياني للقرآن / للدكتورة حائشة عبد الرحمن
      - ٩ الإعجاز الفنى فى القرآن / الاستاذ عمر السلامى
        - ١٠ البيان والتبيين / للجاحظ
        - ١١ بديع القرآن / لابن أني الأصبع
        - ١٢ ــ البرهان في علوم القرآن / للزركشي
- ١٣ ــ البلاغة القرآنية في تفسير الزعشري / للدكتور مجد أبو موسى
  - ١٤ تحت راية القرآن/ للاستاذ مصطنى صادق الرافعي
  - 10 تفسير القرطى /للإمام أبي عبد الله محد بن أحد القرطي
    - ١٦ تأويل مشكل القرآن / لابن تيمية
    - ١٧ تاريخ آداب العرب/ الاستاذ مصطني صادق الرافعي
      - ١٨ التعبير الفي ف القرآن / للدكتور بكرى شيخ أمين

١٩ ــ التصوير الفني في القرآن / للاستاذ سيد قطب

. ٧ ــ الله كرير بين المثير والتأثير / للدكتور عز الدين السيد

٢١ ــ خطوات النفسير البياني / للدكتور محمد رجب البيومي

٢٧ \_ دلائل الإعجاز / للإمام عبد القاهر الجرجاني

٣٣ ـ دراسة أدبية لنصوص من القرآن / للأستاذ محمد المبارك

٢٤ \_ دلالة الألفاظ/ للدكتور إبراهيم أنيس

٢٥ \_ سر الفصاحة / لابن سنان

٢٦ \_ سيرة ابن هشام / لابن هشام

٧٧ \_ الصناعتين / لأبي هلال المسكري

٢٨ ــ العمدة/ لابن رشيق القيزواني

٢٩ \_ في ظلال القرآن / الاستاذ سيد قطب

٣٠ – الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان.
 لابن القيم الجوزية

٣١ \_ الكشاف / للزمخشري

٣٢ ــ موسيقى الشعر / للدكتور إبراهيم أنيس

٣٣ \_ المثل السائر / لابن الأثير

٣٤ ـ مناهل المرفان / للزرقاني

٣٠ ــ الممجزة السكبرى/ للشيخ محمد أبو زهرة

٣٦ ــ من بلاغة القرآن / للدكتور أحمد بدوى

٣٧ \_ من أسرار اللغة/للدكتور إبراهيم أنيس

٣٨ ــ من أسرار التعبير القرآني / للدكتور محمد أبو موسى

٣٩ – المفنى فى أبواب التوحيد والعدل/ للقاضى عبد الجبار

•٤ - النسكت في إعجاز القرآن / للرماني

٤١ - نقد الشعر / لقدامة بن جعفر

٤٢ – النبأ العظيم / للدكتور عبد الله دراز

٣٣ – النظم القرآنى في تفسيرسورة الرعد/ للاستاذ محمد بن سعدالدبل

٤٤ - واقعية المنهج القرآنى / الأستاذ توفيق محمد سبع

## دليل الكتاب

| للقدمة                             | ٣   |
|------------------------------------|-----|
| النغم ف اللغة المربية              | ٤   |
| ظاهرة الموصيقية ف اللغة العربية    | ٦   |
| التلاؤم وفائدته                    | ٧   |
| جرس الالفاظ في البديع              | ١.  |
| النسق القرآني البديع               | ١٤  |
| التلاؤم فى القرآن الـكريم          | 11  |
| انسجام النغم فى الفواصل القرآنية   | 79  |
| انسجام النغم في التسكرار           | ۸۸  |
| انسجام النفم في رد المجز على الصدر | 48  |
| انسجام النغم في الجناس             | 97  |
| أهم المصادر والمراجع               | 1.1 |

دقم الإيداع بدار السكتب ۱۹۸۲ / ۱۹۸۸ م